## dialidisti افذة الثقافة العربية

تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة

السنة الثانية-العدد التاسع عشر - مايـو ٢٠١٨ م



أوركستراسيمفوني نسائي وإبداع لا يعرف المستحيل ملحمة قثاة السويس في معرض وثائقي تاريخي



الإمارات العربية المتحدة – حكومة الشارقة دائرة الثقافية – إدارة الشؤون الثقافية

## جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

تدعو النقاد والباحثين العرب للمشاركة في دورتها التاسعة للعام 2018

### "الفنون والمجتمع في المشهد التشكيلي العربي"

آخر موعد للمشاركة 30 / 8 / 2018 تعلن النتائج في 26 / 12 / 2018

تمنح أمانة الجائزة الأبحاث الفائزة الجوائز التالية:

- الأولى: قيمتها (5000) دولار.

- الثانية : قيمتها (4000) دولار.

- الثالثة : قيمتها (3000) دولار.

## جائزة الشارقة للبحث النقدي التسكيلك..



يناير – ديسمبر 2018

## فضاءات الفن والجمال في الشارقة

تعنى الشارقة عناية خاصة ومتميزة بالفنون على أنواعها، وتخصص لها الأموال والطاقات والجهود، وأنشأت لها المراكز والمعاهد والمؤسسات، وعقدت المؤتمرات، وأطلقت حزمة كبيرة من المعارض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار السنة، للنهوض بالفنون، خاصة الفن التشكيلي والخط العربي، وتفعيل الحراك الفنى في الدولة، والارتقاء بالذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة، فضلاً عن خلق حالة تشكيلية وفنية متفردة، تعبر عن رؤية الشارقة ورسالتها الثقافية والإنسانية، وإيصالها إلى خارج الإمارات بمشاركات عالمية متنوعة، تثبت دور الشارقة الريادي على خارطة العالم الثقافية، وكمركز فني رائد في المنطقة.

وتسمعى السمارقة من خلال الاستراتيجيات التي تعتمدها في السنوات الأخيرة، الى أن تكون مدينة الفن المعاصر، خصوصاً عبر بينالى الشارقة الذي حققت فيه هوية فنية عالمية، وتحدت من خلال الأعمال التي تقدمها المألوف وشقت طريقها في عالم الحداثة وما بعد الحداثة، وترجمت ذلك بطرح أفكار معاصرة تعبر عن قضايا العالم برؤى مختلفة وجاذبة تثير الدهشة والإبهار، واستطاع البينالي أن يلفت أنظار العالم إلى الشارقة، بفضل جهود سمو الشيخة حور القاسمي، التي جعلت منه مدرسة في الفن المعاصر، تتميز بقدرتها الواسعة على استقطاب أكبر عدد

حالة تشكيلية وفنية متفردة تعبر عن رؤية الشارقة ورسالتها الثقافية والإنسانية

من الفنانين والمثقفين والمبدعين من كل مكان، وعرض أهم ما ينتج على مستوى الفنون البصرية في العالم.

تكاد لا توجد مدينة عربية نشيطة وطموحة في حقل الثقافة والعلم والفن تقارع الشارقة، فهي تعمل وفق خطة شاملة ومدروسة لإحداث تغيير حقيقى في الحراك المجتمعي، وفي نظرة الغرب تجاه الثقافة العربية، لذا تحاول الشارقة أن تترفع عن الشعارات والاستعراضات بتحويل كل ما تقوم به من فعل ثقافی وفنی الی حدث يومى، وليس مجرد تظاهرات عابرة.. من هنا نقرأ استمرارية أنشطتها وتطويرها باستمرار، واقامة المزيد من الفعاليات، بما يتناسب مع مشروعها التنويري. ولأن حديثنا هنا يركز على الفنون تحديدا، فيمكننا أن نتعرف الى مؤسسة الشارقة للفنون، التي تضم مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية، مثل: (بينالي الشارقة) و(لقاء مارس)، وبرنامج (الفنان المقيم)، و(البرنامج التعليمي)، و(برنامج الإنتاج)، والمعارض والبحوث والإصدارات.. ويشهد الحراك الفنى بشكل مستمر فضاءات مشرعة على الجمال والفن والإبداع، يحتضنها متحف الشارقة للفنون الذي يوفر أكبر قاعات العروض الفنية في منطقة الخليج، والتى تحتوي على أعمال فنية لفنانين تركوا بصمات واضحة في عالم الفن العربى والمحلى، ويستكمل هذا الدور أيضاً كلّ من: معهد الشارقة للفنون، وجمعية الامارات للفنون التشكيلية.

وتعد الشارقة علامة فارقة في حرصها على وحدة تكامل الفنون وتضافرها، خصوصا في مجالات الرسم والتلوين، والنحت، والخزف، والجرافيك، والتصوير الضوئي، والخط العربي، والزخرفة.. فكما

الشارقة حولت مشروعها الثقافي إلى فعل يومي وليس مجرد شعارات

ترعى الفنون التشكيلية وتوفر لها المقومات والملتقيات والمعارض، فإنها تولى اهتماماً خاصاً ومميزاً بفن الخط العربى، وتقدم له كل الدعم على المستويات كافة لتعزيز المكانة التى يستحقها، وتعريف العالم بثراء لغتنا العربية وحروفها، ومن هذا المنطلق تقيم الشارقة أكثر من ملتقى ومعرض من خلال مركز الشارقة للخط العربى والزخرفة، الذي يتخصص بإقامة دورات التدريب على فن الخط العربي وطرق تطبيقه، وتشمل مبادرات الشارقة في هذا المجال الحدث الفني الكبير المتمثل بملتقى الشارقة للخط العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة بتوجيه ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله.

أما فى قلب الشارقة القديمة؛ فحكاية الأصالة والتراث ترويها ريشة من إبداع وألق بأبهى الألوان وأرقى المشاعر، هناك تشعر بأن اللوحة تفيض دفئاً وحنواً، واللون يلاحق اللون في الأزقة والممرات العتيقة، هناك تتحول الذكريات الى صور وسطور نابضة بالحياة، وهناك أيضاً تحيط بالبيوت الأثرية مرافق تشكيلية وفنية وثقافية تعتبر ملتقى فريدأ يجمع الفنانين من أنحاء العالم، ويتيح لهم عرض أعمالهم وإبداعاتهم، سواء في المراسم أو الساحات الرحبة أو المراكز المتخصصة، ولدائرة الثقافة السبق والمبادرة أيضا فى تنظيم الدورات والنشاطات الفنية التشكيلية إلى جانب الاهتمام بالمواهب الشابة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفنانين الاماراتيين.

هيئة التحرير



مسجد محمد السادس في «وجّدة»

تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة السنة الثانية-العدد التاسع عشر - مايو ٢٠١٨ م

# الشارفةالتفافية

|          | الأسد      | <b>ع</b> ار         |                    |
|----------|------------|---------------------|--------------------|
| الإمارات | ۱۰ دراهم   | سوريا               | ٤٠٠ ليرة سورية     |
| السعودية | ١٠ ريالات  | لبنان               | دو لاران           |
| قطر      | ١٠ ريالات  | الأردن              | ديناران            |
| عمان     | ريال       | الجزائر             | دو لاران           |
| البحرين  | دينار      | المغرب              | ١٥ درهماً          |
| العراق   | ۲۵۰۰ دینار | تونس                | ٤ دنانير           |
| الكويت   | دينار      | الملكة المتحدة      | ٣ جنيهات إسترلينية |
| اليمن    | ٤٠٠ ريال   | دول الإتحاد الأوربي | ٤ يورو             |
| مصر      | ۱۰ جنیهات  | الولايات المتحدة    | ٤ دوالارات         |
| المسودان | ۲۰ جنیهاً  | كندا وأستراليا      | ه دولارات          |

رئيس دائرة الثقافة عبد الله محمد العويس

مدير التحرير نواف يونس

هيئة التحرير

مريم النقبي عبد الكريم يونس زياد عبد الله عزت عمر

التدقيق اللغوي حسان العبد

التصميم والإخراج محمد سمير

> التنضيد محمد محسن

التوزيع والإعلانات خاند صديق

مراقب الجودة والإنتاج أحمد سعيد

#### قيمة الاشتراك السنوي

#### داخل الإمارات العربية المتحدة

التسليم المباشر بالبريد الأفراد ۱۰۰ درهم ۱۵۰ درهماً المؤسسات ۱۲۰ درهماً ۱۷۰ درهماً

#### خارج الإمارات العربية المتحدة

#### شامل رسوم البريد

| ۲۰۰ درهم    | دول الخليج           |
|-------------|----------------------|
| ۲۵۰ درهماً  | الدول العربية الأخرى |
| ۲۸۰ یـورو   | دول الاتحاد الأوروبي |
| ۳۰۰ دولار   | الولايات المتحدة     |
| ۳۵۰ دولاراً | كندا وأستراليا       |

#### فكرورؤى

- ٠ ٢ هل حان الوقت للحوار؟
- ٢٢ برتراند راسل فشل سياسياً ونال نوبل أدبياً

#### أمكنة وشواهد

- ٢٦ معرض وثائقي تاريخي له (ملحمة قناة السويس)
  - ٣٢ ابن «الباروك» رشحه شوقي لإمارة الشعر

#### إبداعات

- ٩٤ النساء الساحرات قصة / ترجمة رفعت عطفة
  - ٧ ٥ نظرةٌ في ملامح الروح شعر / أسامة المحوري

    - ٥٨ نصف الوقت لك شعر / فوزي صالح
      - ۱۰ أدبيات
      - ٦٢ مجازيات
      - ٦٦ من تراثنا الشعري

#### أدب وأدباء

- ٦٨ أحمد أمين المدني وبنائية مغايرة شعرياً
- ٧٤ رسائل همنجواي تقرع الأجراس من جديد
  - \$ 9 مايكل مارش: الشعر سؤال لا إجابة له

#### فن. وتر. ريشة

- \$ ١٠ المسرح الصحراوي.. سؤال الوجود والهوية
- ١١٤ أبرز الفنانين ضيوف مؤسسة الشارقة للفنون
  - ١٢٠ رحيل ريم بنًا.. غزال الأرض الفلسطينية
    - ١٢٤ مشاهير هوليوود من سلالة ملكية

رسوم العدد للفنانين: نبيل السنباطي د. جهاد العامري

توزع في جميع إمارات ومدن الدولة للاستفسار الرقم المجاني. 8002220



سلطان يزور ملتقى الخط العربي زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، (ملتقى الشارقة للخط في دورته الثامنة) الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة تحت شعار (جوهر)...

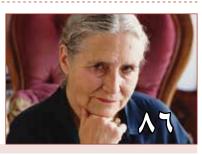

#### دوريس ليسينغ . . تسعينية تألقت في سماء الأدب

نالت الأديبة البريطانية دوريس ليسينغ في عام (٢٠٠٧) جائزة نوبل للآداب،...



رشيد بو جدرة أحد أهم وأشهر الأصوات الروائية الموجودة في الوطن العربي وأكثرها إثارة للجدل...



الإمسارات: شركة تـوزيـع، الـرقـم المجاني ٨٠٠٢٢٠٠ وكلاء التوزيع –الـريـاض –

هاتف: ١٩١٢/١٢٤٨١ • ١٠٩٠٠، الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية – الكويت – هاتف: ٥٩٨٠/١٢٨٢ • ٠ مسقط – هاتف: ماتف: ٥٩٨٠/١٨٢١ • ٠ مسقط – هاتف: ١٩١٢/١٨٢١ • ٠ مسقط – هاتف: ١٩١٢/١٨٢١ • ٠ مسقط – هاتف: ١٩١٢/١٩٠٠ • مطر: شركة توصيل –الدوحة – هاتف: ١٩٧٢/١٧١١ • ١ مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع – مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – هاتف: ١٩٧٣/١٧٦١٧٧٣ • مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع – القاهرة – هاتف: ١٩٥٨/١٣٦٢ • ١٠٠٠ • الأردنية التوزيع الأردنية – عمّان – هاتف: ١٩٥٨/١٣٦٢ • ١٠٠٠ • الشركة الشركة الشركة المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – هاتف: ١٩٥٨/١٢٥/٢٢٥٨ • تونس: الشركة التونيسة للصحافة – تونس – هاتف: ١٨٤/١١٢٥/٢٢٥ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٢٥/٢٥ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٢٥/٢٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٢٥ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٠٠٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٠٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١٠٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١٠٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١١٠٠ • تونس – هاتف: ١٨٤/١٠٠ • تونس بوتف: ١٩٤/١٠ • تونس بوتف: ١٨٤/١٠٠ • تونس بوتف:

عناوين المجلة: الإمارات العربية المتحدة -الشارقة - اللية -دائرة الثقافة

ص ب: ۱۱۹ه الشارقة هاتف: +۹۷۱۲ه۱۲۳۳۳ برّاق: +۹۷۱۲ه۱۲۳۳۳ www.alshariqa-althaqafiya.ae shj.althaqafiya@gmail.com

#### التوزيع والإعلانات

هاتف: +۹۷۱۱ه۱۲۳۲۱۳ برّاق: ۱۳۲۹۹ برّاق: ۸۰۱۲۳۲۹ k.siddig@sdci.gov.ae

- ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية.
- المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
  - المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
    - حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة.
    - · لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.



زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،

محمد العامري - عاد العوادي

(ملتقى الشارقة للخط في دورته الثامنة) الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة تحت شعار (جوهر)، واطلع سموه على اللوحات المعروضة، والتقي الضيوف المكرمين والمشاركين في الملتقى، وتبادل معهم الحديث حول مستقبل الخط العربي وتطلعاتهم للنهوض بهذا الفن الأصيل، حيث استهل زيارته لدىوصوله بجولة فيمتحف الشارقة للخط الذي يحتوي على معارض شخصية وجماعية للفنانين والخطاطين الذين يعرضون من خلالها تجاربهم الفنية في مختلف أنواع الاتجاهات الخطية والفنون، ويقدمون ملامح التعددية التقنية والأساليب الفنية المبتكرة، والتجارب الخطية المعاصرة.

وزار سموه بعدها دار الندوة، حيث التقى الضيوف المكرمين والمشاركين فى الملتقى.. واختتم سموه زيارته للملتقى بجولة في مركز الشارقة لفن الخط العربى الذي ضم معرضاً اشتمل على عدد من إبداعات الفنانين المشاركين فيه، والتي عكست اتجاهات مختلفة في فن الخط، مستعرضين من خلال أعمالهم جوانب ابداعية تعبر عن ثقافات متنوعة.

وكان الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، قد شهد انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى



عمق المفاهيم

امتلك بينالي الخط العربي الذي تقيمه دائرة الثقافة في الشارقة مشروعيته المحلية والعربية والدولية الشارقة للخط (جوهر) الذي أقيم في (٣ إبريل وتفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتكريم الفائزين بهذه الدورة، وجاءت على النحو الآتي: توج محمد فاروق الحداد من سوريا بجائزة ملتقى الشارقة للخط الكبرى. وفاز بجائزة الاتجاه الأصيل كل من: حسن آل رضوان من المملكة العربية السعودية، وهند جابر الساعي من سوريا، وحاكم غنام من العراق. ونالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، الخطاطة الاماراتية فاطمة سالمين.

ويشكل ملتقى الخط العربى والفنون العالمية المعاصرة الحدث الأبرز بين الأنشطة الخاصة بالفنون العربية والإسلامية، حيث تكرّس عبر الاستمرارية تحقيق نشر الجماليات العربية الاسلامية بتعدداتها وتنوعها، تلك الخاصرة التي كادت تغيب في عالم انتشرت فيه فنون الغرب وتجلياتها في الميديا والخيال. هذا الحدث المتخصص أصبح علامة فارقة في اجتراح سياقات مهمة لها علاقة بعمق المفاهيم الجمالية العربية، والتى أغوت فنانى الغرب في تناولها في كثير من أعمالهم. لقد امتلك بينالي الخط العربي، الذي تقيمه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، شخصيته العربية والإسلامية العالمية، عبر انتشاره في معظم دول العالم، من خلال تعددية المشاركين فيه، ففى إبريل تبدأ ساحة الخط فى قلب الشارقة، وساحة متحف الشارقة للفنون، بالاحتفاء بالأنشطة التي عكست رؤية حكومة الشارقة في تعميق الهوية الجمالية التي تعبر عن الشرق العربي والإسلامي، وصولاً إلى ملامستها للغرب في حواس الجمالية العربية،





إبداعات خطية



من خلال المشاركات الفاعلة لمجموعة من الفنانين من الصين واليابان وأمريكا ولندن وكولومبيا، إضافة إلى دول من آسيا وإفريقيا والدول العربية.

ومنذ أكثر من واحد وعشرين عاماً ومتحف الشارقة يمارس دوره في إيصال رسالته الثقافية والجمالية، فقد استقبل في ملتقى الخط مجموعة من المعارض الفنية الخاصة بالملتقى، حيث عكست التجارب إمكانات الفنون الإسلامية والخط العربى فى تنويعه ليتواكب مع متطلبات الفنون الجديدة، فاستوعبت الحروفية التركيب والفيديو والأعمال المسندية، فكان للمكرمين مكاناً بارزاً في الملتقى عرفاناً بدورهم الرائد في مجال الجمالية العربية، فقد تم تكريم مجموعة من المشاركين هم: الدكتور

عثمان طه من سوريا، والدكتورة فنيسشيا بورتر من المملكة المتحدة، والبروفيسور

مصطفى أوغور درمان من تركيا، اضافة إلى ضيوف الشرف؛ كجمعية العلوم والثقافة والفنون التركية، والدكتور ستيفان ويبر من ألمانيا، ومؤسسة خط من هولندا.

متحف الشارقة يقوم بإيصال رسالته الثقافية الجمالية في سياقات لها علاقة بالمفاهيم الجمالية العربية



وقد ضمت الدورة الثامنة للملتقى مئتى فعالية وأكثر من خمسمئة عمل فني، ووصل عدد المشاركين إلى أكثر من مئتى مشارك، والمتابع لهذا الحدث يدرك مباشرة أنه فرصة مهمة للباحثين والأكاديميين، لدراسة ظواهر جديدة في استخدامات الحرف العربي في اللوحة المعاصرة، كونه يضم كل هذا التنوع الذي يشكل توجها مهما في إحياء وتغذية روح العالم بنور الجماليات العربية الاسلامية، والتى أثبتت عبر هذا الحدث قوتها في التواصل وانعكاساتها في ضمير العالم، كونها تحاور الشعار المطروح للملتقى، والذي جاء خاصاً بالجوهر العميق للخط العربى، لذلك عكست الأعمال العمق الفلسفي والروحاني فيه، وصولاً إلى نبش تفاصيل في الأصل كانت غائبة عن الفنان العربي، ما أعطى فرصة للمشاركين في البحث في جوهره لا قشوره المظهرية، فكانت الأعمال تعكس تنوعا حقيقيا ومفارقات شكلت أسئلة كبيرة في مجالات ومفاهيم اللوحة الخطوطية، ولم يغفل الملتقى عن تنظيم ندوة فكرية في الجامعة القاسمية، عكست كثيراً من المفاهيم النظرية والاجرائية، التي تميز بها جوهر الخط العربي، فكانت الندوات التي شارك بها كل من: الدكتور حاتم الصكر من العراق، والدكتورة هند الصوفى من لبنان، وإبراهيم



ايت زيان من الجزائر، ومحمد العامري من الأردن، والدكتورة هالة الهذيلي من تونس، والدكتور محمد عبدالرحمن من السودان، جاءت الندوة لإكمال دائرة الجمال في هذا الحدث الاستثنائي والمهم في ما يصبو إلى تحقيقه وإعادة الانتباه بصورة محترفة إلى الجمالية العربية ومتطلبات نشرها بين الناس.

شكل الملتقى الحدث الأبرز بين الأنشطة المتخصصة بالفنون العربية الإسلامية



المشاركون في ملتقى الشارقة لفن الخط العربي



خوسيه ميغيل بويرتا

تناول الثقافة العربية لموضوع اللون على اتساع المجالات، سواء أكان في فقه اللغة أم في الكلام والفلسفة والعلوم التجريبية والتصوف، ناهيك عن الفن والعمارة.. فإضافة إلى العلوم الإسلامية التي تفسر معانى الألوان في القرآن والحديث النبوي، وما تمخض عن ذلك في مؤلفات المتكلمين وعلماء أمثال الغزالي وابن حزم الأندلسي، الذي ألف فصل (الأسود ليس بلون)، نحظى بنصوص قيمة حررها فلاسفة، بدءا من الكندي حتى ابن رشد، مروراً بمسكويه وابن سينا وابن باجة وغيرهم، مثل محمود أمهز (اللون في كتابات الفلاسفة وعلماء الطبيعة المسلمين)، جريدة الحياة، أغسطس/آب، ١٩٩٠، الذين اعتنوا بشؤون الألوان كمكوِّن رئيس لرؤيتنا عن الخلق، وتطرقوا إلى أبعاد الألوان الجمالية في سياق نظرياتهم الفنية، كما فعل أيضاً النقاد العرب (ابن طباطبا، ابن سنان، ابن جنى، حازم القرطاجني...).

بيد أن التأليف الذي نال رواجاً واسعاً حتى في ثقافات الغرب مسهماً في إغناء رصيدها المفاهيمي، هو بلا ريب (كتاب المناظر) لابن الهيثم، أهم تدوين للبصريات قبل نيوتن، والذي لعبت بحوثه في الضوء والألوان دوراً حاسماً فى نشوء النهضة الأوروبية، كما هو معلوم. ففى المعرض الذي خصصه الرسام والباحث الفلسطيني كمال بلاطة (الاحتفاء بالحسن بن الهيثم) (دبي، ۲۰۰۹)، صاحب مقولة (اللون على انفراده يفعل الحسن)، يسبر جمالية الألوان المتجذرة في الثقافة العربية لغة ومعنى وفناً، عبر مجموعة من الروائع المائية، يمزج بلاطة فيها عبارات عربية حول الابداع والبصر، بدءا من اعتبار اللون مجرد عَرَض لجوهر الأشياء في العالم، حتى تأسيس معاهد دولية للبحث في تكوينه وتدرجاته وظروفه علمياً، شغل هذا الموضوع الفكر الإنساني منذ القدم، ومازال يشغله.. من المعروف أن الألفاظ الدالة على الألوان تتباين من لغة إلى أخرى، حتى إنه يصعب على المرء مراراً الاطمئنان الى أن اسم هذا اللون يتطابق مع نظيره في لسان أخيه الناطق بلغة جارة، ناهيك عن مفردات نغمات الألوان التي تنحصر في بضعة عشرات في غالبية قواميس بني آدم، مقابل عشرات الآلاف التي بوسع العين البشرية إدراكها، حسب إحصائيات الخبراء. هذا العجز اللغوى عن اخضاع الطبيعة بالكامل الى التسمية والمَفْهَمَة يذكرنا- علاوة على ضعف الإنسان- أن غنى اللغات، وان كانت مبدئياً لكل اللغات الطاقة التعبيرية نفسها، يختلف مع اختلاف أحوال الأقوام والحضارات وطبقات المجتمع والحقب التاريخية. فكما أشار اليه أومبيرتو إيكو في دراسته النيرة (كيف تؤثر الثقافة في الألوان التي نراها) (١٩٨٥)، مستنداً الى ملاحظة صادرة من المسرحي الايطالي (داريو فو) بأن العامل يملك مجموعة ضئيلة من المفردات، بينما بحوزة معلمه سلة ثرية من المصطلحات، الأمر الذي يمنح هذا الأخير رؤية أقوى، ليس فقط عن الحرفة، بل وعن العالم. فاذا ما طبقنا هذه الملاحظة على صعيد الثقافات، سنجد، طبعاً، حقلاً خصباً للتفكير، سنقتصر هنا على بعض التلميحات في شأن الثقافة العربية، التي نادراً ما تؤخذ بعين الاعتبار في علم الألوان الحديث.

لكن مما يذهل المرء، هو أهمية وخصوصية

مؤلفات المتكلمين والعلماء والفلاسفة تعتني بشؤون الألوان كمكون رئيس لرؤيتنا الوجودية في أبعاد اللون الجمالية

ألوان القلب والبصر

علم الألوان والثقافة العربية

بعضها مأخوذة من نصوص الوحي: (كن فیکون، نور علی نور، یری ما لا یُری). وأخری من التراث الصوفي: (الخفي في الجلي)، (الماء من لون الإناء) للجنيد، أو (لا يرى إلا الألوان) لابن حرم. لقد اعتنى هذا الفنان المقدسي المعروف، منذ بدء مشواره، بالعلاقات الراسخة في الذهن بين أسماء الرسم واللغة، وبرهن كيف تكوَّن نحو العربية بالتوازي مع تطور هندسة الرقش، كما درس، بالاعتماد على (قاموس الألوان عند العرب)، النظام اللغوي الخاص بالعربية لتسمية الألوان المبنى على ترتيب يكاد يكون هندسياً، والذي يتسم بالدقة المفرطة في التمييز بين النغمات اللونية في بيئة الصحراء، على غرار الأسكيمو في بيئتهم المعينة، بما فيه انعدام التحديد التام بين أسماء كل النغمات، ومع خصائص كإفادة اسم لون واحد معنيين متضادّيْن وغيرها (كمال بلاطة، في هندسة اللغة وقواعد الرقش ١٩٩٠)، و(الفكر البصرى وذاكرة الأسماء العربية ١٩٩١).

هذا يقودني إلى ذكر الأديب الألماني الكبير جوته (Goethe)، صاحب (الديوان الشرقي للمؤلِّف الشرقي) (كما يرد بالحرف العربي في غلاف طبعة ١٨١٩ الألمانية)، الذي كان معجباً بالثقافة العربية والاسلامية، إلى درجة عكوفه على دراسة لغة الضاد والكتاب الكريم وألف ليلة وليلة، وتبني الإسلام روحا وحضارة. وقد كتب جوته أنه (من المحتمل ألا توجد لغة ينسجم فيها الفكر والكلمة والحرف بأصالة عريقة كما هي الحال في العربية- كاتارينا مومزن، جوته والعالم العربي، الكويت ١٩٩٠، ٥٠ ص). فليس من قبيل المصادفة أن الشاعر الألماني ذاته من كتب أهم تأليف في الألوان منذ بحوث نيوتون البصرية نشره بعنوان (نظرية الألوان) (Zur Farbenlehre) في عام (۱۸۱۰)، وهو كتاب اعتبره جوته نفسه أكبر مساهمة له للانسانية!! في هذا العمل المؤسس لسيكولوجيا الإدراك البصرى المعاصر، يوسع هذا العلم ليشمل (ذاتية الابصار) وتداعيات المدركات اللونية بعد لحظة الادراك، ونادى بالالحاح على فصل العلم العقلاني المحض عن الذات المبدعة، راية الرومانسيين بامتياز وطلقة انطلاق الحداثة. في (دائرة الألوان) الشهيرة المرسومة فى هذا الكتاب، وفى مثلثه للألوان (الأحمر والأصفر والأزرق)، وزع جوته الألوان هندسياً لاظهار مبادئ الانسجام والتفاعل المفترض

بينهما معلنا أن (إبصار اللون الوحيد يدفع النفس، انطلاقا من إدراكه الخاص، صوب طيف الألوان بأشمله). ولهذه القاعدة صدى بالطبع فى مضمار الوجود.

من الجلى أن البعد الوجودي للألوان اكتسب صيغاً فريدة للغاية من حيث الإبداع والعمق في التصوف، الذي قلما صار مَبْحَثاً بحد ذاته في شأن اللون. لذا؛ فبعد الإشارات التي قام بها هنري كوربين إلى رمزية اللون لدى ابن عربي، تأتي (موسوعة) الأستاذة والتشكيلية الإسبانية آنا كريسبو (Ana Crespo) لملء الفراغ نوعاً ما بجمعها عدداً ضخماً من نصوص كبار المتصوفة في مجلدَيْن تحت عنوان (اللون والتصوف. وألوان القلب الحسني) (مدرید، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶). هکذا، بمستطاعنا الاطلاع وإن لم يكن في لغتها الأصلية، على الإيحاءات اللونية لكل من السهروردي والعطار وجلال الدين الرومي والرازى وجامع ونظامي والكرماني ونوري والحلاج وإخوان الصفا والغزالي والجيلي، وابن عربي على وجه خاص. هذا (الميراث اللوني) الهائل وشبه المجهول لدى الجمهور، يبلغنا بأهمية الألوان، أو بالأحرى بأسمائها، والتي تطال ألوانها حتى الصوفيين المسيحيين الإسبان، مسلك الصوفي نحو النور، أي (المطلق)، يقتضى مقامات كشف متواصلة عن ذلك (المطلق) الجامع لكل شيء والكامن في الذات. الفنان هو، من هذا المنظور، مبدع ظلال، صانع ألوان، يُلقى ظلاً من ذاته في بياض اللوحة. لدى الصوفية، الألوان الأربعة الأساسية هى بمثابة أوجه الوجود وأوجه الفناء معاً.. للأحمر طابع الصعود والهبوط، وشدته مرتبطة بلون القلب، عضو الحياة والابداع والخيال. أما الأخضر؛ فيأتي متعلقاً بالروض السري واخضرار النفس وإنعاشها. ومن بين الألوان الأخرى، نكتفى بلفت النظر إلى الحكايات المثيرة حول (النور الأسود) الحاضن للأبيض الذي هو اللون المطلق، والذي تخصه رواياتً لطيفة عن الأسفار واللآلئ والورود البيضاء المؤدية إلى تأمل النور. لذا؛ فإن كان أمبيرتو إيكو، قد حاول في روعته (تاريخ الجمال) مكافحة اعتبار القرون الوسطى كعصر الظلام، بالرغم من أنه لم ير في أي خطاب صوفي سوى تسلسل الكلمات والصور الهاربة، يجوز لنا القول إن الثقافة العربية هي من الثقافات

الأكثر الماما واضاءة بأسماء الألوان.

شغل اللون الفكر الإنساني منذ القدم ولايزال يشغله برغم تباين الألفاظ الدالة عليه من لغة إلى أخرى

اتسعت مجالات الرؤية وتناولت الثقافة العربية موضوع اللون في فقه اللغة وعلم الكلام والفلسفة والعلوم التجريبية والتصوف

(كتاب المناظر) لابن الهيثم يُعدّ أهم تدوين للبصريات قبل نيوتن ولعب دوراً حاسماً في نشوء النهضة الأوروبية



في إطار فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لأيام الشارقة حسان العبد المسرحية، وبمشاركة أكثر من (٢٥٠) ضيفاً من المهتمين

بالشأن المسرحي والمشاركين والضيوف، تم افتتاح أيام الشارقة المسرحية بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تم عرض (١٣) عملاً مسرحياً من الإمارات والدول العربية. بدأ المهرجان فعالياته بعرض مسرحية (كتاب اللَّه - الصراع بين النور والظلام)، وهي من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإخراج المخرج السوري جهاد سعد.

> وتم العرض الثاني للمسرحية على مسرح المركز الثقافى لمدينة خورفكان بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم، والعديد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، الى جانب حشد كبير من الجمهور.

ومسرحية (كتاب الله - الصراع بين النور والظلام) أحدث عمل مسرحى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتأتي في سياق المشروع الثقافي الإنساني الذي عمل عليه، وأسس له سموه، والذي يقوم على محورين أساسيين هما: الاسلام، والعروبة، ومنهما نستمد القيم والأخلاق لخلق جيل يسهم فى بناء الحضارة الانسانية، القائمة

على الحق والخير والجمال والمساواة والعدل، مؤمناً بدور المرأة الفاعل في بناء الحضارة، فالنور هو من يهزم الظلام ويبدده، ومن هنا تتجه رسالة المسرحية الى اضاءة العقول بنور الحق وقيم الخير والعدل والسلام، وهي إشعاع انطلق فى فضاءات الجهل والتخلف والتعصب والفهم الضيق المتحجر لرسالة الإسلام والعروبة، لينيرها ويوقظها من غفلتها، في إسقاط واضمح على الواقع العربي

وتتضمن المسرحية خمسة مشاهد لعلماء مسلمين، كانت لهم إسهاماتهم العلمية القيمة في رفد الحضارة الانسانية بمعارف وعلوم، مازالت تشكل أسس العلوم الحديثة، وهم: الرازي، والفارابي، والبيروني، والخوارزمي، والكندي، وجابر بن حيان.. إضافة إلى اللوحات الاستعراضية، والفضاء المسرحي بكل عناصره.

وتنتمي المسرحية إلى المسرح التنويري، حيث تطرح فكرة الصراع بين النور والظلام، وانتصار النور الذي يمثله كتاب الله، وهزيمة الظلام الذي يمثله الفكر المتعصب الذي يكره الآخر، من خلال نظرة ضيقة وتفسير خاطئ لروح الإسلام السمحة ورسالته الإنسانية، بدليل انتشار الإسلام شرقاً وغرباً بمبادئه، التي تدعو إلى العدالة والمساواة والتسامح، وتقبل الآخر على أساس الأخوة الانسانية.

وارتكز مخرج المسرحية فنياً على جملة من العناصر الناجحة، كالمتعة البصرية والإضعاءة والاستعراضات الراقصة وأداء الممثلين.. ما أسهم في إيصال الرسالة بعيداً عن المباشرة والتلقين، وكما أراد لها مؤلف النص صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، بأن تكون رسالة للعالم كله، بأن العرب لم يكونوا خارج الحضارة الإنسانية، بل كانوا فاعلين ومساهمين حقيقيين فيها، بما قدموه من نتاج علم وفكر، فكان لهم أثرهم المعرفي شرقاً وغرباً، أخذاً وعطاءً، تأثراً وتأثيراً.

وكانت المرأة حاضرة في العمل، تأكيداً لدورها الفاعل في الحضارة الإنسانية، ما شكل فضاء مسرحياً استطاع إيصال رسالة العمل بكل سهولة ويسر، وكانت عامل نجاح للعمل وجذب المشاهدين.

الممثل الإماراتي المبدع أحمد الجسمي، بطل النور في المسرحية، جسد الشخصية المحورية في النص، وهي شخصية تمثل الاعتدال والوسطية في الإسلام، وأن مبادئ العدل والمساواة وتقبل الأخر والسلام كلها كانت حاضرة في العمل، فكتاب الله اعتلى فضاء خشبة المسرح يشع منه نور ساطع في دلالة رمزية على دوره ورسالته السامية في نشر النور وهزيمة الظلام.. كذلك ثياب

ممثلي فريق النور ذات اللون الأبيض، الذي يرمز إلى النقاء والسلام، واحتضانهم كتاب الله، النور الذي سطع على البشرية، ونقل البشر من الظلمات إلى النور.. أما بطل فريق الظلام؛ الفنان عبدالله مسعود، فقد اتشح فريقه بالسواد، في إشارة واضحة إلى ما يرمز إليه اللون الأسود من ظلام وجهل.

يقول الفنان أحمد الجسمي بطل العمل عن المسرحية: (أبطال العمل ممثلون صامتون، لكنهم تمكنوا من نقل الحالة والمعنى من الخشبة إلى صالة العرض، وبالفعل اعتمد العمل على الإيماء والرمزية والحركات الاستعراضية والسينوغرافيا، التي وظفها مخرج العمل توظيفاً أسهم بشكل كبير في ايصال رسالة المسرحية إلى المتلقين).

الفنان جهاد سعد مخرج المسرحية علق على العمل قائلاً: عملت في المسرحية على البعد البصري، فكان سبباً في نجاح العمل، وقد شكلت جملة من العناصر أسهمت بشكل كبير في تحقيق المتعة البصرية، وهذا ما اتصف به العمل من خلال توظيف السينوغرافيا بكل عناصرها من اضاءة وديكور ومؤثرات صوتية

ون الأبيض، الذي المسرحية ونقل المسرحية ونقل في سياق مشروعه مشروعه مشروعه المسروية ويقال المسرحية ويقال المسرحي

تأتي المسرحية في سياق مشروعه الثقافي الإنساني الذي يرتكز على محورين هما الإسلام والعروبة

النور يهزم الظلام ويبدده في مضمون المسرحية التي تسعى إلى إضاءة العقول بنور الحق وقيم الخير والعدل والسلام

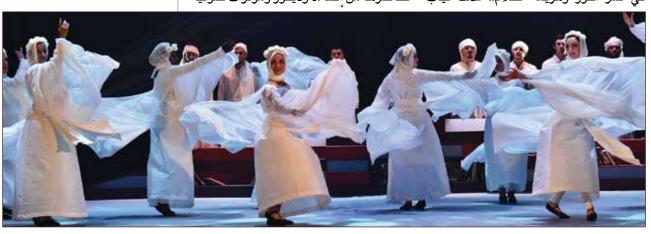







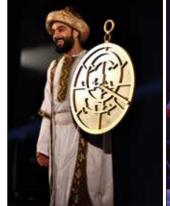

وملابس الممثلين، وهو ما حقق الدهشة لدى جمهور المتلقين، ونقل النص من فضاء خشبة المسرح الى جمهور الحاضرين فحقق المتعة البصرية والفائدة الفكرية.

عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أشاد بمسرحية (كتاب الله – الصراع بين النور والظلام)، ورأى أنها إضافة قيمة للمكتبة الأدبية العربية، وأنها تأتى في إطار مشروع الدكتور سلطان القاسمي الثقافي الرائد على مستوى الوطن العربي، مؤكداً أن إسهامات سموه المتميزة في مجال التأليف المسرحى شكلت إضافة حقيقية في مجال الكتابة المسرحية العربية، لعمقها وأصالتها

أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، رأى أن المسرحية، هي رسالة من صاحب السمو حاكم الشارقة لجميع الشعوب العربية بعدم الانسياق وراء التيارات الظلامية، وأن يتبنوا الاعتدال ونبذ التعصب والتطرف.

يذكر أن مهرجان أيام الشارقة المسرحية انطلق عام (١٩٨٤)، وحط رحاله الآن في الدورة الثامنة والعشرين، مسجلاً من عام لآخر نجاحاً لافتاً، ومؤسساً لفعل ثقافي مسرحي محلى وعربى، ومحفزاً للطاقات والمواهب المسرحية.

وكان صاحب السمو قد دعا إلى تأسيس مهرجانات في كل عاصمة عربية، وذلك في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الأخيرة، على أن تسهم هذه المهرجانات في تطوير الحركة المسرحية في وطننا الكبير، إلى أن يأتى يوم وتكون كل هذه الفرق المسرحية العربية مشاركة في مهرجان عربي واحد. وهي إشارة واضحة ودعوة صريحة من سموّه إلى الانطلاق بالفعل المسرحي من الفضاء المحلى إلى الفضاء العربي، ثم العالمي، إيماناً من سموّه بأهمية رسالة المسرح التنويرية الإنسانية، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى إيصال رسالة تدعو إلى المحبة والسلام ونبذ الكراهية والتطرف.

أعمال سموه تواصل مشروعه المسرحي في مضمونها الفكري

تنتمي فنيأ إلى المسرح التنويري فقد وظف المخرج جملة من العناصر كالمتعة البصرية والإضاءة والأداء الحي والمشهدية بعيداً عن المباشرة والتلقين

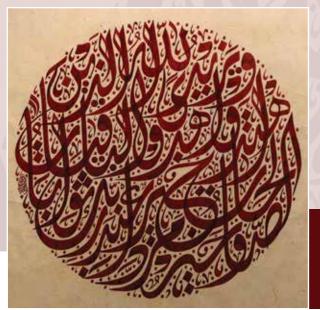

# ر درؤی

لوحة حروفية من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي

- حسن فتحي وثقافة العمارة
- برتراند راسل أشهر مفكري القرن العشرين



يعد حسن فتحي أحد عباقرة العمارة في العصر الحديث، فقد تميز عن غيره من أساطين العمارة باهتمامه بالفقراء ومساكنهم البسيطة وانحيازه لهم، وأسس عمائر جميلة وبيوتاً صحية تعتمد على الخامات البيئية البسيطة، كالأحجار والطين، إلى جانب القليل من الخشب والكثير من البساطة، ونال عن تلك العمائر عشرات الأوسمة والجوائز، وحارب بها القبح المعمارى بأقل تكلفة.

ولقد حمل هذا المعماري النبيل عبر مسيرته فى الفن والعمارة، العديد من الألقاب، مثل: كبير المعماريين وسيد البنائين وفيلسوف العمارة

وعبقرى عمارة الفقراء.. وأصبحت أعماله رائدة في مجال تشجيع الجهود الذاتية لبناء المساكن باستخدام المصادر المتاحة، وأدت إلى إعطاء العمارة التقليدية، التي نشأت وتطورت في المناطق القروية، تدعيماً كبيراً، وأكسبتها تقديراً غير عادي، بل وأدت إلى استخدامها في مناطق عديدة من مصر والعالم. وقامت نظرية حسن فتحي المعمارية على الربط الخلاق المبدع بين التراث المعماري الشعبي والهندسة المعمارية الحديثة، وبنى الكثير من البيوت والقرى في مصر، وغيرها من بلدان العالم التي بهرت كل من رآها بمتانتها وجمالها.

ولد حسن فتحى في (٢٣ مارس ١٩٠٠م) بالإسكندرية، وعاش (٨٩) عاماً، حيث رحل في (٣٠ نوفمبر ١٩٨٩م)، وقد نشأ في أسرة مصرية يمتاز أعضاؤها بالثقافة والفن والهندسة، وتخرج في (المهندس خانة) بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام (١٩٢٦م)، من قسم العمارة، وعمل أستاذاً للفن ورئيساً للقسم المعماري في جامعة القاهرة.

وذاعت شهرته في عدة مجالات، منها الفن والعمارة، والبيئة وتعمير الصحراء، والثقافة المحلية، والتراث والحضارة، والأصالة والمعاصرة، والتكنولوجيا المتوافقة، وكان ذا ثقافة واسعة ومتعددة الجوانب، له دراية بعدة لغات، وله عدة هوايات يجيدها اجادة تامة، كالشعر والرسم والتصوير وتربية الخيل وغيرها، وهو ما ساعده على تكوين رؤية متعددة الجوانب والأبعاد، وتكوين عقلية متوقدة ووجدان مرهف الشعور، وكل هذا جعل منه تركيبة فريدة، وعبقرية



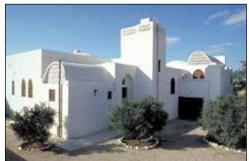



من القصور و المنازل التي صممها فتحي

نادرة تجسدت في رؤيته للعمارة والإنسان والعلاقة بينهما.

وفى حياته العملية والوظيفية، تنقل بين العديد من الأعمال والوظائف، فعمل بالمجالس البلدية، ثم مدرساً بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ثم رئيساً لإدارة المباني المدرسية التابعة لوزارة التعليم المصرية، ثم خبيراً بمنظمة الأمم المتحدة لإعانة اللاجئين، ثم أستاذاً بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة حتى عام (١٩٥٧م).

وعمل بعد ذلك خبيراً في مؤسسة (دوكسياريس) للتصميم والإنشاء في أثينا، وخبيراً في الأمم المتحدة في مشروع التنمية بالسعودية عام (١٩٦٦م)، وأستاذاً زائراً في قسم تخطيط المدن والعمارة بجامعة الأزهر من (١٩٦٦م إلى ١٩٦٧م). وشغل عدة مناصب شرفية، وقد وضع نصب عينيه منذ تخرجه تحسين أوضاع القرية المصرية، ووقف الهجرة شبه الجماعية إلى المدن الكبرى، ورأى أن أقصر الطرق وأفضلها هو العودة الى الجذور التقليدية للبناء القروى والاعتماد على الكفاءات والمهارات المحلية في تنفيذ تصميماته المستمدة من هذه الجذور.

وقد استلزم منهجه في عمارة الفقراء، تحديد أفضل نظم ووسائل البناء في مصر قبل الطفرة الصناعية، ودراسة كفاءتها، خاصة بالنسبة إلى المناخ، والجوانب الجمالية لها، وإمكانيات تطويرها. وشمل ذلك دراسة عمارة المساكن في القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، وأسلوب استخدام الأفنية الداخلية والصالات بارتفاع طابقين، وأسلوب التهوية بها، والمشربيات.

اعتمدت نظريته على الربط المبدع بين التراث والعمارة الحديثة

مشروعاته في مصروالسعودية وإسبانيا والمكسيك تدرس في المعاهد الهندسية عالميا

وكذلك دراسة أساليب البناء بالطوب اللبن والتي لاحظها لأول مرة في النوبة وشملت: الأقبية المائلة التي تبنى من دون دعامات، والقباب التي تبنى على صالات مربعة باستخدام مثلثات منحنية وأسلوب بناء حلزوني مستمر. وتلك الأساليب والأشكال كانت دائماً مرتبطة بالبيئة والمجتمع، فبرغم اختفائها من المناطق الحضرية، فانها لاتزال مستخدمة في المناطق القروية والنأئية، وخاصة في النوبة. ففي هذه المناطق استمر توارث المهارات التقليدية مثل تلك المتعلقة بالبناء بالطوب اللبن على مر القرون.

ولقي حسن فتحي شهرة واسعة في العالم بسبب إصراره على تقديم عمارة بديلة، ورفضه المطلق للنقل الحرفي من العمارة الغربية، وتميز عن غيره بإحساسه المرهف بالإنسان الذي تبنى من أجله العمارة، فجاء كتابه الأكثر شهرة (عمارة الققراء) ليتحدث عن عمارة البسطاء وتجربتهم التي ترسخت عبر قرون طويلة من التجربة. ويقدم رؤية عميقة ومبادئ ثابتة واضحة اعتبرها بعضهم مغالاة في الجوانب العاطفية، كان يدعمها إيمان عميق بمفاهيم أصبحت مقبولة على نطاق واسع اليوم كمفهوم العمارة البيئية.

فالبيوت المبنية بالطوب اللبن والمسقفة بالقبب والأقبية، حازت جدارة ليس لما فيها من جماليات معمارية فقط، بل ولنتائجها الاقتصادية الجيدة حين تم إخضاعها للحسابات الاقتصادية في التكلفة، والحسابات العلمية والهندسية في المتانة وتصميمات البناء، إضافة إلى تناسبها وتجاوبها مع البيئة المحيطة، فخامة الطين التي تُعد مادة البناء الأساسية في هذه البيوت خامة موجودة ومتوافرة في البيئة الريفية، ومن خامة مركلفتها تقريباً. وقد أثبتت البحوث العلمية، التي أجراها حسن فتحي على هذا النمط من البناء، مدى قوة خاماته وتناسب تصميماته، ومن ذلك تلك الشواهد التاريخية التي تمثلت في

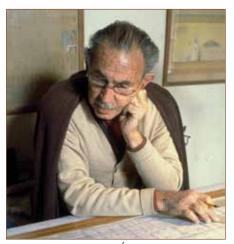

حسن فتحي يراجع تصميماً لأحد أعماله المعمارية

بعض العمائر والبنايات والبيوت التي بقيت على الأرض المصرية، مثل: مخازن قمح الرامسيوم بالأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من (٢٥٠٠) سنة، وهي مبنية بالطوب اللبن ومسقفة بالقبب والأقبية؛ وتؤكد بالدليل الواقعي أن هذه الخامة والتصميمات من القوة والمتانة، ما جعلها تعيش آلاف السنين.

وعندما نقف عند بعض المشروعات المعمارية التي صممها حسن فتحي، نجد أن البداية كانت في مدينة الأقصر سنة (١٩٤٢م)، لإنشاء قرية القرنة الجديدة لينتقل إليها أهالي القرنة بعيداً عن وادي الملوك الأثري. وتقع القرنة على الضفة الغربية للأقصر فوق أنقاض مدينة طيبة القديمة، في مكان يحده وادي الملوك من الشمال، ووادي الملكات من الجنوب، ومقابر النبلاء في الوسط، على سفح التل المواجه للأراضي الزراعية. وقد بنيت القرية على موقع مقابر النبلاء، ويسكنها بنيت القرية على موقع مقابر النبلاء، ويسكنها تحيط بالقبور القديمة.

وقد وضع حسن فتحي أفكاره ونظرياته المعمارية موضع التنفيذ عندما صمم وبنى هذه القرية الجديدة على مقربة من طيبة والأقصر، على الجهة الشرقية من نهر النيل، واستمد في تصميماته الأشكال المألوفة في القرية المصرية، والتي تلبي حاجات سكانها وترتبط بنزوعهم العاطفي تجاهها، واستخدم في إنشائها المواد المتوافرة محلياً من طين وطابوق (طوب لبن) مصنع في موقع البناء وبالطريقة نفسها التي كان يصنع فيها الطابوق منذ أقدم الأزمنة.

بدأ بناء القرية بالميدان المركزي الكبير، وتم الانتهاء أولاً من المباني العامة والمنشآت الحضارية، مثل: المسجد والخان والمسرح وقاعة البلدية والمعرض والسوق ومدرسة البنين.. إضافة إلى المنزل الخاص بفتحي، والذي استخدمه كمكتب أيضاً، ثم بنى (١٣٠) منزلاً من أصل مداها، دسن فقد في هذا المشرعة تطرية.

وحاول حسن فتحي في هذا المشروع تطبيق فكرة البناء الجماعي، بأن تتحول عملية التعمير إلى عملية ذاتية تنبع من الناس أنفسهم بثقافتهم، وباستخدام المواد المتاحة لهم وهي الطين، وبتقنية بسيطة لا تعتمد على الميكنة المستوردة.

وتعد هذه القرية أشهر أعماله التي روى قصة بنائها في كتاب (عمارة الفقراء)، ما شد الانتباه العالمي إليه. فمشروع القرنة يعد نموذجاً يدرس اليوم في المعاهد الهندسية في العالم.

وشجع هذا النجاح حسن فتحي على تصميم وتنفيذ مدينة مصرية أخرى هي (مت النصارى). وبعدها دعته المملكة العربية السعودية لتصميم



كتاب «عمارة الفقراء»



كتاب للمعهد الفرنسي بمصرعن فتحي

استهدف في تصميماته إنشاء مساكن صحية بسيطة وجميلة

مشروع مماثل هو مشروع (بيت العائلة من الطبقة الوسطى). وكان قد سبق له أن وضع في السعودية كذلك التصميم الأساسي لدور سكن (الدارية).

وقد تعددت أعمال ومشاريع حسن فتحي المعمارية، فصمم العديد من المنازل النموذجية في مصر ودول العالم، وكذلك الفيلات، مثل فيلا جارفيس، وقام ببناء مستشفيات قروية في العديد من قرى مصر باستخدام تقنيات البناء النوبية له باستخدام أسلوب البناء الذي بدأ في تطويره بداية من (١٩٣٧) بالطوب الطيني ومن دون استخدام الدعامات الخشبية المكلفة.

ومن أهم المشاريع المعمارية التي صممها حسن فتحي؛ قرية باريس الجديدة بواحة الخارجة بمصر، ويمثل هذا المشروع قمة إنجازاته، وقد تم بعد مشروع القرنة بعشرين عاماً، وكان الكشف عن بئر ضخمة للمياه يقع على بعد ستين كيلومتراً جنوبي واحة الخارجة في عام (١٩٦٣م)، تكفي مياهه لري (١٠٠٠) فدان، هو الدافع لهيئة تعمير الصحارى لإنشاء قرية زراعية في هذه المنطقة النائية في قلب مصر تتسع لـ(٢٥٠) عائلة، يكون أكثر من نصفهم من الفلاحين، والباقي من العاملين بالخدمات.

وقد امتدت مشروعات فتحي المعمارية إلى العديد من دول العالم، فنجد مركز مؤتمرات ومسجداً بالسودان، ومسجداً في البنجاب بالهند استخدم فيه لأول مرة بلاطات مطوية خفيفة الوزن لتغطية السقف، ومسجد روكسبيري بأمريكا، الذي تم تصميمه لخدمة المجتمع المسلم في هذه المنطقة السكنية في بوستون.

وهناك مسجد ومدرسة (دار الإسلام) من مشاريع حسن فتحي المهمة، بناها في أعلى سهول المكسيك، حيث كان عملاؤه من المسلمين الأمريكيين، وكانت أول بناية هي المسجد الذي شارك في بنائه أبناء المدينة أنفسهم تحت إشراف رئيس العمال النوبيين (محمد عبدالجليل موسى)، والرجل ذو الخمسة والثمانين عاماً علاء الدين مصطفى.

وفي إسبانيا أقام فتحي منزل ألفا بيانكا للفنانين (يانيك فو) و(بن جاكوبر) في مايوركا على غرار الرباط أو القلاع الصحراوية، ويضم حوائط ذات شرفات وحديقة داخلية جميلة.

ومن مشاريع فتحي المشهورة: مشروع إسكان الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ففي عام (١٩٧٤م) فوضته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الريفية بزيارة بلدة الدرعية كاستشاري، حيث كانت مهمته المحددة هي تصميم منزل نموذجي يكون مثالاً يحتذى به للمنازل الأخرى التي سيتم



بساطة العمارة وجمالها في مشروع القرنة

بناؤها في البلاد لتحسين الحياة القروية.

وقد وجد فتحي في الدرعية أمثلة على العمارة النجدية المبنية بالطين بالرغم من الدمار الذي حدث بالقرية بمرور الزمن، وتوجد دراسة ممتازة عن الشخصية الخاصة للقرية بعنوان (إعادة بناء المباني التقليدية في الطريف والدرعية) أجراها ميشيل أمريك وكارل مينهاردت وقدماها في المؤتمر العالمي السادس للحفاظ على العمارة الأرضية، ونشرها معهد جيتي.

وفي أواخر حياته، حاول حسن فتحي أن يبودع علمه ونظرياته المعمارية لدى بعض تلاميذه، لعلهم يكونون أوفر حظاً في تنفيذ أفكاره، فسعى إلى تأسيس معهد يقوم بتدريس نظريته في العمارة وتطبيقاتها التي أطلق عليها (تكنولوجيا البناء المتوافقة مع البيئة)، خصوصاً أن أفكاره ونظرياته كانت تعد من المحرمات في أقسام العمارة بالجامعات المصرية، ولكن حتى هذا المعهد أجهض رغم النضال المستميت الذي بذله حسن فتحي في إنشائه.

وتكريماً لهذا المعماري العبقري، أطلقت مكتبة الإسكندرية في السنوات الأخيرة جائزة سنوية في العمارة باسم (جائزة حسن فتحي للعمارة)، وهي تهدف إلى الارتقاء بالعمارة المصرية المعاصرة، من خلال تشجيع المعماريين على تقديم نماذج معمارية متميزة، وتضم الجائزة فروعاً متعددة كل عام، فهناك جائزة عن مشروع للإسكان منخفض التكاليف، وأخرى للحفاظ على التراث المعماري، فضلاً عن ثالثة للتأليف المعماري، وأخرى عن مجمل إنجازات المسيرة المهنية. وتشرف على مجمل إنجازات المسيرة المهنية. وتشرف على العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وتشترط أن العمارة بالمشروع قد تم تنفيذه في مصر، وأن يكون مصممه مصرياً، وألا يكون حاصلاً على جوائز عالمية سابقة.

أسس معهداً يقوم بتدريس أفكاره ونظرياته في العمارة

رفض النقل الحرفي للعمارة الغربية وقدم عمارة أصيلة تناسب البيئة العربية الإسلامية



#### بعد أن طال افتقادنا له

### هل حان الوقت للحوار؟



د. محمد صابر عرب

أخيراً.. تنبه العقلاء في وطننا العربي لأهمية الحوار الذي افتقدناه في الكثير من مجتمعاتنا العربية.. لذا؛ فقد استفاقت الجامعة العربية لهذه القضية بعد أن استشرى الارهاب فى الكثير من أوطاننا، وقد تمكن من استقطاب بعض شبابنا، وهي قضية خطيرة بدأت منذ عام (١٩٧٩)، بالحرب الأفغانية، وهو العام الذى شهد ولادة كل الأصوليات الدينية، التى اتخذت من القتل وترويع الآمنين وسيلة لاقامة (الدولة الاسلامية) وفق اعتقادهم.

لم نتعود الحوار في ثقافتنا العربية، بدءاً من المدرسة والأسرة، وصولاً إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية، لم نتعود الحوار مع بعضنا بعضاً في أخطر قضايانا المصيرية.. لا أعتقد أننا كمجتمعات عربية قد أعطينا هذه القضية ما تستحقه من الدراسة، بل اكتفينا بالسياسات الأمنية التي خلقت مناخأ مناسباً لانتشار الكثير من الأفكار المتطرفة، التى نفذت الى مجتمعاتنا من خلال قراءات مغلوطة للدين، أو من خلال افتقاد الحماية الاجتماعية، حينما لم نعط العناية الكافية للتعليم والثقافة، وهما حائط الصدّ الأول لمثل هذه الأفكار، التي تتهاوى أمام القراءة الصحيحة لمفهوم الدين، بالمعنى العقلى وفق قواعده وأهدافه التى تنشد الخير والمحبة والتعاون والتسامح، وهي أهداف

راسخة أجمعت عليها كل الأديان السماوية. لقد اعتقدت الجامعة العربية أن ما يحدث في وطننا العربي قضية اجتماعية، لذا كلفت وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بوضع خطة لمكافحة الارهاب من منطلق التحليل الاجتماعي للظاهرة، وقد دعيتُ للمشاركة في ملتقى خصص لهذا الموضوع أقامته الجامعة العربية بالتعاون مع جامعة نايف الأمنية في المملكة العربية السعودية، عقد في الرياض يومي (١٣ و١٤) مارس الماضي، وقد شارك في هذا اللقاء أربعمئة من العلماء العرب.

أعترف بأننى لم أكن متحمساً للمشاركة فى هذا الملتقى، نظراً لأن القضية برمتها هى قضية فكرية تعليمية ثقافية قبل أن تكون قضية اجتماعية، لكننى في النهاية رأيت أن الموضوع الذى يجتمع المؤتمرون بشأنه جد خطير، بصرف النظر عن رؤيتي الخاصة، وقد لفت نظري في بداية المؤتمر، أن تغييراً حقيقياً في المملكة العربية السعودية بدأت تظهر بعض ملامحه، سواء من خلال الأوراق المقدمة للمؤتمر، أو الآراء التي كان يصعب البوح بها في المجتمع السعودي، وخصوصاً في ما يتعلق بقضية العلاقة بين العقل والنص (التراث).. ومما ضاعف من تفاؤلي؛ مشاركة أستاذ الفلسفة الشهير (مراد وهبة)، وهي مفاجأة لم أكن أتوقعها، وخصوصاً أنه رجل

لعل أخطر التحديات التي تواجهنا تتمثل في التعليم وسياساته وبرامجه بعيداً عن التلقين والحفظ والأحكام المطلقة

معروف بآرائه العلمية الفلسفية الرصينة، وقد راح يتحدث عن الأصولية الإسلامية باعتبارها الخطر الحقيقي، الذي تبنته بعض الدول العربية منذ ما يقرب من أربعة عقود، وقالها الرجل بصراحة: (لقد حان الوقت لكي نعترف بمسؤولية هذه الدول عن شيوع هذا الخطر، وهو ما ضاعف من ثقتي بأن تغييرا حقيقيا يحدث في المملكة العربية السعودية، وقد شاهدت بعيني رأسي شباباً وشابات وهم يتحدثون بصراحة غير معتادة عن كثير مما كان مسكوتاً عنه).

لقد كان الحوار مفيداً، وقد شعرت بأنني أمام نقلة جديدة، إذا ما قدر الله أن تتواصل، فسوف تحدث تأثيراً مباشراً في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وعلى مدار يومين كاملين؛ كان الحوار صريحاً وجاداً، حواراً تناول كل شؤون الحياة والمعتقدات والأفكار والأيديولوجيات، وقد تطرق المؤتمر للتحديات الهائلة، التي تحول دون أن يكون الحوار وسيلة للتقارب والتفاهم وتحقيق الوفاق الاجتماعي بين المجتمعات.

لعل أخطر هذه التحديات هو التعليم الذي يحتاج إلى سياسات وبرامج جديدة، بعيداً عن التلقين والحفظ وتجنب الأحكام المطلقة التي تحد من تحفيز الطالب على التفكير والإبداع، ولهذا انفصل التعليم عن الحياة، لذا انصرف الشباب الى وسائل التواصل الاجتماعى.

كانت مساهمتي في هذا الملتقى عن دور المؤسسات التعليمية والثقافية في تعزيز ثقافة الحوار، وقد تناولت حجم هذه التحديات التي تحول دون قيام هذه المؤسسات بدورها، خصوصاً في ما يتعلق بالمعارف الإنسانية ذات العلاقة بطبيعة الحياة فناً وأدباً وفكراً، وهي أمور تستوجب إعادة النظر في الكثير من برامجنا الدراسية، خصوصاً المناهج ذات العلاقة بثقافة الهوية، لكي نعيد للإسلام دوره الطبيعي كدين حياة بقدر ما هو دين عقيدة

ليس من المعقول بعد أن أقر الإسلام حقوق

الناس وواجباتهم، أن يخرج علينا بعضهم لكي يعيد جروحاً قد اندملت منذ بدايات الإسلام الأولى، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الاعتقاد (لا إكراه في الدين).. ولم يعد من المناسب أن نتحدث في إعلامنا ومنتدياتنا عن أهمية الحوار، بينما في حياتنا الاجتماعية والأكاديمية والسياسية لا نعول على هذه القضية، رغم أن الحوار هو السبيل الوحيد لتماسك مجتمعاتنا ودعم أوطاننا، شريطة ألا يكون الحوار مع كل من قتل أو حرض أو تآمر على وطنه أو غير وطنه.

إذا كانت الجامعة العربية قد عجزت عن تحقيق طموحات العرب، فإنني أعتقد أن عنايتها بالقضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية يمكن أن تكون وسيلة لحل الكثير من مشكلاتنا، وخصوصا القضايا المصيرية. إننا نعيش عصراً جديداً سقطت فيه كل الحواجز أمام الفيض المتدفق من المعلومات، بينما انكفأنا على ذواتنا وانشغلنا في صراعاتنا المذهبية الضيقة، وقد راح العالم عوالم سحيقة لا تعترف بالعلم ولا تقدر أهمية عوالم سحيقة لا تعترف بالعلم ولا تقدر أهمية

الاختلاف.

لعل التجربة الأوروبية تقدم نموذجاً، بعد أن خاضت حروباً دينية ومذهبية طاحنة، استنفدت فيها كل طاقاتها لكي تصل في النهاية إلى قواعد قانونية وإنسانية، حققت بها كل نهضاتها الحديثة، بعد أن ألقت بكل صراعاتها الدينية والمذهبية وراء ظهرها، باعتبارها تجارب مريرة يستحيل بقاؤها.

نحن أمام قضية محورية. هل نحن جادون في أن نقيم في ما بيننا حواراً نتوجه به نحو المستقبل، نتخلص فيه من عقدنا وجهالاتنا وأمراضنا، لكي تكون مقاصدنا العامة هي تشييد أوطان جديدة قوامها العقل والمقاصد العامة، التي ينشدها الإسلام، بل تنشدها كل الأديان السماوية هي الهدف والمبتغى؟ أم سنظل قابعين وراء أفكارنا وخلافاتنا السياسية والمذهبية التي تهدد مستقبل أوطاننا؟

استشرى الإرهاب في وطننا وتمكن من استقطاب بعض شبابنا وآن أوان الانتباه

لم نتعود الحوار في ثقافتنا العربية بدءاً من المدرسة والأسرة وصولاً إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية

لا بد من وضع خطط لمكافحة الإرهاب تعتمد على التحليل الاجتماعي للظاهرة



وُلد برتراند راسل في الثامن عشر من مايو عام (١٨٧٢م) في عائلة من نبلاء بيدفورد، وكان جدّه لأبيه هو اللورد جون راسل الشهير الذي استحدث قانون الاصلاح في عام (۱۸۳۲م)، وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين، من عام (۱۸٤٦–۱۸۵۲)، ومن (۱۸۵٦ الی ١٨٦٦م)، ومنحته الملكة فيكتوريا لقب (إيرل). وكان جدّه لأمه اللورد ستانلي أوف ألديرلي من الحلفاء السياسيين للورد جون، كان والداه زوجين غير عاديين ومثيرين للجدل؛ اذ كانا ملتزمين بالقضايا التقدّمية، وفي عام (١٨٧٤م) ماتت أمه وأخته بمرض الدفتيريا حين كان في الثانية من عمره، ولحقهما أبوه بعد ثمانية عشر شهراً، ثم جدّه.

كانت طفولة راسيل موحشة، لكنها لم تكن تعيسة.. كان لديه مُربيّات ألمانيات وسويسريات، فبدأ يتحدّث الألمانية مبكراً كالإنجليزية، وكان يهيم جداً بالمساحات الشاسعة، والتي تتميّز بمناظرها الجميلة المطلة على الأراضى الريفية المحيطة. ومع دخوله مرحلة البلوغ؛ أخذت عزلته الفكرية والعاطفية تزداد ألماً.. كان وحيداً بين أسرة من كبار السن متباعدين عنه من كل النواحي، وكان الرابط الوحيد الذي يربطه بالعالم الأكبر، هو مجموعة متعاقبة من المُعلَمين الخصوصيين، ومع ذلك أنقذته الطبيعة والكتب، وفيما بعد الرياضيات، من الاحساس بتعاسة جارفة.

وكان له عمّ يعشق العلوم، وهو ما نقله الى راسل، ما ساعد على تحفيز يقظته الذهنية، لكن اللحظة الفارقة الحقيقية جاءت حين بلغ أحد عشر عاماً وبدأ أخوه يُعلّمه الهندسة. وفي عام (١٨٨٨م) التحق راسل كتلميذ داخلي بمعهد تابع للجيش مخصص لحشو أدمغة الطلاب بالمعلومات في مدة قصيرة استعداداً لاختبارات منحة جامعة كامبريدج، ونال منحة للالتحاق بكلية ترينتي، والتحق بها في أكتوبر (۱۸۹۰م) لدراسة الرياضيات، فشعر وكأنه قد دخل الجنّة، وكوّن العديد من الصداقات قوامها الاهتمامات المشتركة والمستوى الذهنى المتجانس، ودرس الرياضيات والفلسفة، وتعلم على يد هنري سيدجويك، وجيمس وارد، وجى.اف ستاوت، وجيه.ام.اى ماك تاجارت، الذى حفزه على اعتبار الفلسفة التجريبية البريطانية، ويمثّلها لوك وبيركلي وهيوم وجون ستيوارت مل، فلسفة غير مكتملة، وشجّعه

على دراسة فلسفة كانط، وخصوصا هيجل. وأكثر ما أثر فيه أشد التأثير كان جي.اي مور، وقد بدأ كمعتنق للفلسفة الهيجلية شأنه شأن راسل، لكنه سرعان ما نبذها وأقنع راسل أن يحذو حذوه. ولكن التمرّد الذي تزعّمه مور قد جاء لاحقاً.. نجح راسل وصُنف بين المتفوقين في امتحانات درجة الشرف بجامعة كامبريدج (ترايبوز) في الرياضيات لعام (١٨٩٣) وكان ترتيبه السابع، وصُنّف بين المتفوقين مع مرتبة الشرف في امتحانات العلوم الأخلاقية (ترايبوز) في العام التالى، ثم بدأ يكتب أطروحة الزمالة على أسس الهندسة، وذلك على خطى كانط الذي كان له التأثير الأكبر في آرائه في ذلك الحين، وبلغ آنذاك سن الرشد وأصبح حرا ليقدم على فعل كان ينويه برغم معارضة عائلته، وكان ذلك هو الزواج من أليس بيرسول سميث؛ وهي فتاة أمريكية تكبره بخمس سنوات، هام بها حباً برغم أنها لم تبادله المشاعر، فاتخذت العائلة ترتيبات لتعيينه ملحقا شرفيا فى السفارة البريطانية فى باريس، فتحسّنت أحواله المادية وتزوّج من أليس.

سافر برتراند راسل مع أليس الى برلين حيث درس الديمقراطية الاجتماعية الألمانية وألُّف كتاباً منها، كان هذا أول كتاب يؤلفه،

> وكتيباته الكثيرة الى حدّ استثنائى؛ اذ بلغ عددها (۷۱) كتاباً وكُتيباً، نُشرت ابّان حياته.. وأثناء وجـوده فـی برلین خطرت له فكرة إنشاء مشروع بحثى كبير يضم خطين للبحث أحدهما يتناول العلوم الطبيعية، والآخر يتناول المسائل الاجتماعية والسياسية كان من المزمع أن يتضافرا فى نهاية المطاف ليُكوّنا عملاً موسوعياً هائلاً.. كان راسل لايزال متأثراً آنذاك بالفلسفة الهيجلية،

وهو الأول بين كتبه

بعد رحيل والديه وأخته عاش طفولة موحشة لكنها رغيدة

اعتبر أفكار وفلسفة جان كوك وديفيد هيوم وستيوارت مل غير مكتملة وانحاز لفلسفة كانط







والتى كان مشروع كهذا يتوافق معها.. لكن الخطة صمدت أمام التغير الجذرى الذي اعترى رأى راسل الفلسفى، وان لم تتخذ شكلاً منهجياً، اذ كتب راسل الكثير فعلاً عن المسائل النظرية والتطبيقية في أعماله الكثيرة.

وبعد نشر كتاب (الديمقراطية الاجتماعية الألمانية) بعام؛ ظهرت النسخة المنشورة من أطروحة الزمالة التي أعدها، وعنوانها (مقال عن أسس الهندسة)، ثم نشر في عام (١٩٠٠م) كتابه (عرض نقدى لفلسفة لاينبتس) مصادفة؛ اذ كان لراسل زميل من كامبريدج ألقى عدة محاضرات عنه، كان راسل يختلف مع العقائد الأساسية لفلسفة لايبنتس، ومع ذلك ظلت جوانب منها مؤثرة في فكره ابّان الفترة التي كان راسل يُلقى خلالها محاضرات عن لايبنتس، حيث أقنعه مور بالتخلّي عن مذهب المثالية، وبعدئذ بمدة وجيزة اكتسب اهتمامه بفلسفة الرياضيات، وخصوصاً بمسألة ما اذا كان من الممكن اضافة أسس منطقية للرياضيات (قوة دفّع كبيرة) بفضل لقائه مع عالِم المنطق الإيطالي جيوسيبي بيانو في المؤتمر العالمي للفلسفة في باريس في يوليو عام (۱۹۰۰م).

وفي عام (١٩١٤) زار الولايات المتحدة وألقى محاضرات في جامعة هارفرد، ونُشرت محاضراته في الجامعة، ثم نشرها في كتاب (معرفتنا بالعالم الخارجي)، وكان تي.اس. اليوت من بين تلاميذه بالجامعة، وقد صوّره اليوت على أنه كائن أسطورى غريب، بل ومفزع قد يتدحرج رأسه المزّين بأعشاب البحر فجأة تحت مقعد، أو يقفز وهو يبتسم فوق حجاب مصباح؛ صوّره على أنه يضحك حسبما يقول اليوت: (مثل جنين مستهتر). وفي عام ١٩٢١ وافقت أليس على الطلاق من راسل، فتزوج راسل من دورا بلاك، وكانت تخرّجت من كلية جيرتون وزارت معه الصين، ثم عادا الى انجلترا ورُزقا بابنهما الأول جون كونراد وابنتهما كيت، وفي عامي (١٩٢٢ و١٩٢٣م) رُشّح لعضوية البرلمان كمرشّح عن حزب العمال، لكنه لم يفز، فراح يُدرّس في الجامعة، وكان من بين الكتب الرائجة التي نشرها راسل كتب: (ألف باء النسبية)، و(ألف باء الذرّات)، و(ما أؤمن به)، و(عن التربية)، و(مقالات مشكّكة)، و(الزواج والأخلاق)، و(الفوز بالسعادة)، وحقّقت بعضها نجاحاً مالياً وتسبّب بعضها في التشهير به



BERTRAND

ESSAYS IN SKEPTICISM

CLASSIC PERSONS DESIGN

PHILOSOPHICAL

ESSAYS

Biertrand Russell

RUSSELL

جامعة كامبريدج

لما تحتويه من آراء ليبرالية عن الأخلاقيات. ولم يهمل راسل الفلسفة فظهر له كتاب (تحليل العقل) الذي بدأ تأليفه عام (١٩٢١م)، ووجهت إليه الدعوة لإلقاء (محاضرات تارنر) في كامبريدج عام (١٩٢٥م)، ونُشرت في عام (١٩٢٧) بعنوان (تحليل المادة، وأنتج كذلك كتاباً دراسياً تمهيدياً بعنوان (موجز للفلسفة)، وفى عام (١٩٢٣) نشر كتاب (الاستشراف العلمي)، وفي (١٩٣٤) نشر (الحرية والتنظيم ١٩١٤–١٩١٤)، ونشر في (١٩٣٥) كتاب (في مديح الكسل)، ثم في (١٩٣٦) كتاب (أين الطريق الى السلام؟)، و(أوراق أمبيرلي) وهو سيرة لحياة والديه يتألف من ثلاثة أجزاء.. ثم كان آخر كتبه (المعرفة الانسانية: نطاقها

وحدودها) عام (۱۹٤۸). وتم اختياره للحصول على زمالة شرفية للأكاديمية البريطانية، ومُنح وسام الاستحقاق من الملك جورج الخامس، ثم جائزة نوبل للآداب عن كتابه (السزواج والأخلاق) وغيره.. وفي (۱۹۰۹) قـدّم للعالم سيرته الذاتية الفكرية.. وظل يناضل ضد الأسلحة والحرب وسنجن كثيرا حتى كانت وفاته في فبرایر عام (۱۹۷۰م)، والكتاب يضم عدداً من الفصول، عناوينها: (المنطق والفلسفة-الفلسفة والعقل والعلم-السياسة والمجتمع-

وتأثير راسل).

بلغ عدد مؤلفاته (٧١) كتاباً أولها (الديمقراطية الاجتماعية الألمانية)

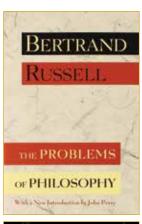



من أغلفة كتبه



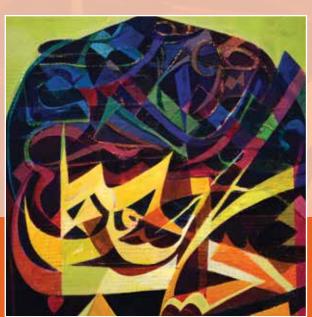

لوحة حروفية من ملتقي الشارقة لفن الخط العربي

## أمكنة وشواهد

معرض (ملحمة قناة السويس) في معهد العالم العربي

- أمين نخلة ورث موهبة الشعر عن والده رشيد نخلة





ليس لأنه يقدم أحد أهم المشاريع إثارة في

تاريخ الإنسانية (ملحمة قناة السويس).. من

عهد الفراعنة حتى فرديناند دي لسبس، ومن

مشروع بونابرت حتى تأميم القناة على يد

الزعيم المصرى جمال عبدالناصر. هذه المأثرة

الرائعة الممتدة نحو أربعة آلاف عام، يحييها

معهد العالم العربي في معرض ضخم، يضم

معروضات فريدة من لوحات، ووثائق وخرائط،

بعضها يخرج إلى الضوء للمرة الأولى، وهو

يجمع إلى جانب الشخصيات القوية والنافذة

التي صنعت تاريخ القناة، مجموع التحديات

الهائلة التي اعترضت إنشاءها، فضلاً عن

قصص ونوادر وأحداث بارزة، دمغت تاريخ

هذا المكان الرمزي القائم على مفترق طرق

ما بين القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وينتقل المعرض بعد اختتامه في معهد العالم

العربي، الى متحف التاريخ في مدينة مرسيليا

ما بین (أکتوبر۲۰۱۸ ومارس ۲۰۱۹)، وینتقل

من ثم الى مصر حيث تعرضه وزارة الأثار

في متحف الحضارات في القاهرة للاحتفال

بالذكرى الـ(١٥٠) لافتتاح القناة. وعقب ذلك سيرسل المعهد المعدات التي استعملت في

هندسة المعرض الى متحف قناة السويس

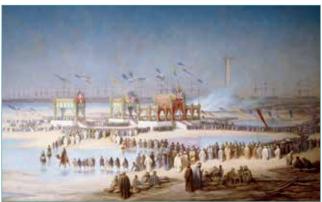

دليل إلى المعرض ومحتوياته، وخير مرجع لقراءة تاريخ قناة السويس أو ملحمتها كما يدل العنوان. ويبدو واضحاً أن القطع الأثرية والمجسمات والصور الفوتوغرافية وأفلام المرحلة، تمثل مسالك المعرض، فتبسط أمام الزائر تاريخ مصر وعبره تاريخ العالم. وينطلق المعرض الضخم من أيام الفراعنة ليصطحب الزائر لغاية آخر أعمال توسيع القناة حديثا، والتى تضمنت حفر مجرى مواز. ومن يشاهد المعرض ويقرأ الكتاب الصخم تتبدى له مسيرة هذه القناة الفريدة التي انطلقت عام (١٨٦٩).

فبمناسبة افتتاح قناة السويس، استقبل الخديوي إسماعيل ممثلين عن مختلف الأسر المالكة في أوروبا، فضلا عن ممثلين عن السلطان العثماني وإمبراطور النمسا، بينما حلت الامبراطورة أوجينى ضيفة شرف. ويستهل المعرض بهذا المشهد العظيم، تجسده لوحات فنية وصور سينمائية وآلة ديوراما أحضرت خصيصا من بور سعيد. كل ذلك يقدم

> مصحوبا بايقاعات موسيقا أوبرا عايدة، وهي أوبرا طلبها الخديوى من (فيردى) لهذه المناسبة. ولعل فتح القناة أمام الملاحة وتجديد بناء القاهرة على منوال مدينة أوروبية، سجلا بداية مسيرة مصر نحو المستقبل. فقد دخلت قناة السويس التاريخ من بابه الواسع، تاريخ انطلقت حكايته قبل (٤) آلاف عام، منذ عهد الفراعنة في العام (١٨٥٠) قبل الميلاد.

ويروى التاريخ القديم أن الفرعون سسوستيس

يستعرض الشخصيات القوية والنافذة التي صنعت تاريخ قناة السويس وأثرت في مجراه



المنتظر افتتاحه في مدينة الإسماعيلية. ولعل السرد الوثائقي والفنى لهذا التاريخ، يدل على تاريخ العالم وحضاراته الكبرى؛ حضارات تحالفت وتواجهت في هذه النقطة الحساسة للتبادل بين البشر، وهي نقطة قائمة بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب. ويسلط تاريخ القناة الضوء على نهضة سياسية اقتصادية وثقافية لأقدم دولة في العالم، بل أول دولة في وطن عربي بصدد التشكل. واللافت أن إدارة معهد العالم العربي، أصدرت فى مناسبة المعرض كتاباً فنياً وتاريخياً ضخماً نشرته (دار غاليمار) العريقة، وهو خير

الثالث هو أول من سعى، منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد، إلى وصل نهر النيل بالبحر الأحمر، ما أتاح الملاحة ما بين البحر المتوسط وبحار الجنوب. هذه القناة القديمة التى كانت الرمال تسدها أحيانا ثم يعاد تأهيلها باستمرار، دامت أكثر من عشرين قرناً. وعندما غدت غير صالحة للملاحة، ظهرت مشاريع حفر مماثلة لها في القسطنطينية وفى البندقية، غير أنها مشاريع لم تر النور. وانطلاقاً من هنا يقدم المعرض قطعاً أثرية من العصور القديمة، تُبيّن مدى أهمية قناة السويس بالنسبة الى مصر، بينما التاريخ لم يكفُّ عن اعادة صياغة هذه القناة. يكتشف الزائر من خلال العديد من المجسمات، جسارة هذه الورشة الفرعونية، والتي من أجلها صُنعت آلات حفر تم اختبارها لأول مرة للغايات التي تم ذكرها. ويجسد المعرض الشّق الذي أحدثه حفر القناة داخل الصحراء، عبر تخطيط ناتئ صمم أساساً من أجل المعرض الدولى لعام (١٨٧٨)، كما تجسده مجسمات مصغرة لآلات ومراكب تعود لتلك الفترة. عطفاً على أعمال حفر وصور فوتوغرافية تقدم بالتزامن مع أشرطة مصورة، تعكس النظرات المتباينة للمصريين والأوروبيين من فكرة حفر القناة وأبعادها البيئية والعملية.

الا أن ما يمكن استخلاصه من المعرض، هو أن قناة السويس هي مشروع مصري، لأنه ولد في قلب مشروع النهضة المصرية.. فبعد مواجهتها الحداثة الأوروبية مع بونابرت، عادت مصر للحياة في عهد السلطان محمد علي وورثته اعتباراً من العام (١٨٠٦). هذه السلالة الجديدة التي استقلت شيئاً فشيئاً عن

الإمبراطورية العثمانية، عملت على تحديث وأسع للدولة من خلال استقدام خبراء فرنسيين. ومن ضمن هؤلاء الخبراء؛ فردينان دي لسبس، هذه الشخصية غير العادية، والدبلوماسي المغامر والموهوب، سوف يأخذ على عاتقه هذا المشروع، الذي درسه ووضع فكرته مهندسو بونابرت، ومن ثم أتباع القديس سيمون، وذلك بالرغم من حذر أو تردد السلطان محمد على بخصوص قناة في البحر تعبر برزخ السويس. لكن فردينان دي لسبس، وسعيد باشا حفيد محمد على، هذا الحاكم المحدث الذي ورث السلطة عن جده، انطلقا وحيدين

استعادة مدهشة لتاريخ وحضارة مصر منذ الفراعنة حتى العصر الراهن

بورتريه للرسام (جوليو كارليني ١٨٦٩)

حيث قدم الفينيسيون مشروع القناة إلى السلطان



سينتقل المعرض إلى القاهرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(١٥٠) لافتتاح قناة السويس

آثار فرعونية

في المغامرة، واستمرا حتى الافتتاح الدولي الكبير عام (١٨٦٩). وراحت مصر تمشي قدماً نحو الازدهار. ويجسد أرشيف جمعية إحياء ذكرى فردينان دي لسبس مسألة حفر القناة، عبر منحوتات ومخططات وصور فوتوغرافية وأعمال حفر ولوحات فنية، يقدمها المعرض بغية القاء الضوء على تلك المرحلة المهمة.

ولم تلبث أن شهدت مصر، بعد تلك الحقبة المليئة بالتفاؤل، حيث صار بمستطاع إسماعيل باشا أن يقول عن مصر (إنها لم تعد في القارة الإفريقية، ولكن في أوروبا)، حيث استمرت الحياة واستمر بناء المدن وغزا الاخضرار الأمكنة الريفية. هذه الفترة تقدمها صور وأفلام ولوحات فنية في المعرض. وتحولت منطقة قناة السويس الى مكان قائم بذاته، خارج الدولة، كونسموبوليتي، لكن بطريقة تتباين مع كونسموبوليتية القاهرة أو الإسكندرية. وتتبدى هذه المعالم عبر بانوراما متحركة جميلة جداً، تمثل عبور القناة، كما كان يتم عبورها عام (١٩٢٠) على طريق الهند والسند أو الشرق الأقصى. وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى، تفاوض الفرنسيون والانكليز حول اتفاقات سايكس/بيكو التي قسمت الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ، بحيث انتدبت فرنسا سوريا ولبنان، بينما حصلت المملكة المتحدة على الانتداب على فلسطين والأردن ومصر. وتمكنت مصر عام (١٩٣٦)، خلال معاهدة لندن، من الحصول على استقلال شبه كامل، بينما بقيت قناة السويس تحت سيطرة بريطانية لمدة عشرين عاماً.

وهكذا يجد زائر المعرض نفسه منغمساً في قلب مشهد العام (١٩٥٦) خطاب عبدالناصر الذي أعلن خلاله في العيد الوطني، أمام تجمع متحمس، أن قناة السويس تم تأميمها. يكرس المعرض مساحة واسعة لهذا الحدث المهم ولتجسيد الجانب العملي لهذا القرار وللذكريات.

عادت قناة السويس قناة مصرية بعد فشل العدوان الثلاثي (الفرنسي-الإنكليزي- الإسرائيلي) على مصر عام (١٩٥٦)، والذي عارضته أمريكا وروسيا، وتابعت القناة وظيفتها، وانتهت الخلافات السياسية والمالية المتعلقة بها. لكن سرعان ما أصبحت القناة محور حروب ونزاعات جديدة، لتشهد أولاً حرب الأيام الستة عام (١٩٦٧) بحيث تم إغلاقها

لستة أعوام شهدت عدداً من المعارك الشرسة والمتفرقة، وتلتها حرب العام (۱۹۷۳) وعبور الجيش المصري. وكانت النتيجة الأخيرة انتصار مصر الذي يتوقف عنده المعرض بشكل واسع. وقد نتج عن الانتصار إعادة فتح القناة للملاحة. وبين العامين (۱۹۷۵ و ۲۰۱۵) جرى توسيع القناة وتعميقها وتحديثها بشكل كبير. تحولت القناة إلى أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.

وشهد العام (۲۰۱۵) إطلاق مشروع (فرعوني) جديد يقضي بجعل مجرى القناة مزدوج الاتجاه، وكذلك بخلق منطقة صناعية وأخرى سكنية، يفترض أن تجذب إليها ملايين السكان. إنها مصر المستقبل التي يكتشفها الزائر قبل أن يبدأ بالحلم برحلة كبيرة ممكنة مرة جديدة لذلك المكان بالرغم من التغيرات التي طرأت على المشهد، والتي يقدمها المعرض من خلال أفلام تختتم مسار المعرض الذي يغطي مسافة (۱۹۳) كلم هي طول هذا الممر المائي الأسطوري الذي كان ولايزال حافلاً بالقصص والحكايات.

ليس معرض (ملحمة قناة السويس) جميلاً وبديعاً بجوه التاريخي والفني فحسب، بل هو معرض فريد ونادر في ما يقدم من وثائق وخرائط وصور ولوحات، تخرج إلى الضوء للمرة الأولى، وتلتحم كلها في سياق بصري أو مشهدي يتيح للزائر أن يقارب حقبة مهمة، ليس من تاريخ مصر فقط، بل من تاريخ المنطقة السياسي والاقتصادي والحضاري.



محمد على باشا

يروي عبر اللوحات والوثائق والخرائط والأفلام تاريخ قناة السويس والأحداث والتحديات والتطورات التي عاشتها مصر والمنطقة





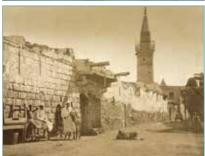

مراحل مختلفة من سيرة القناة



اعتدال عثمان

لا يقتصر الجمال في الطبيعة على ما نستطيع مشاهدته بالعين المجردة، بل هو متغلغل حتى في الوحدات الصغيرة لهذا العالم التي لا تُرى بعين البصر. والعلماء والفلاسفة يعدون وجود الجمال في العالم من أعظم الأدلة على وجود الله سبحانه، وعلى عظمته. فتركيب الخلايا جميل، والشريطان اللولبيان لجزيئات الـ(D.N.A) بديعا التكوين، وندف الثلج تحت المجهر رائعة الجمال. وما من أحد يدري الآلية التى تجعل كل ندفة ثلج في شكل آخر وزينة أخرى، وتصميم آخر. وقد جمع أحد الباحثين، بعد مجهود دام خمسين عاماً، ألفى شكل لهذه الندف الثلجية في كتاب، أصبح اليوم مرجعاً لمصممى المنسوجات وللفنانين ولصانعي الجواهر. ويُلاحَظ أن الشكل السداسي موجود في جميع هذه الأشكال المزخرفة لندف الثلج، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تفسير هذه الظاهرة.

وكما لا يمكن تفسير الجمال بالمصادفة، كذلك لا يمكن تفسيره بالضرورة، لأن الجمال يتجاوز الفائدة المباشرة، ويعلو عليها، فليس الجمال هو المفيد مادياً فحسب، بل هو المفيد في شكله الراقي الذي يثير في النفس مشاعر الانبهار والتقدير والمتعة المعنوية. فما الضرورة مثلاً لوجود الزينة والألوان في أجنحة الطيور والفراشات؟ أهى من أجل التكاثر؟ ولكن لماذا كان الجمال ضرورياً للتكاثر؟ ولماذا تبدو هذه المخلوقات جميلة في نظرنا نحن؟ ما الضرورة في هذا؟ ولماذا كان صوت الطيور جميلاً، ليس في أسماع الطير فقط، بل في أسماعنا أيضاً؟ ما الضرورة في كل هذه الأمور ان لم يكن الجمال وحبه راسخين في طبيعة هذا الوجود، وفي قوانين الطبيعة نفسها؟

كيف نفسر جمال الندف الثلجية أو زبد البحر أو أقواس قزح أو غروب الشمس؟ إن جمال هذه الجوامد ينتج من قوانين الفيزياء والكيمياء، وهى قوانين لا بد أن تكون جميلة، وبفضلها لا

### لا يقتصر على ما نشاهده بالعين المجردة ما الجمال؟

يمكن أن يتولد منها كونٌ بشع. فجمال الجوامد مركب في آلية الطبيعة ذاتها، وليست هنالك أية ضرورة مطلقة تفرض في المقام الأول أن تشتمل القوانين الفيزيائية للطبيعة على الجمال المبنى على البساطة والتناسق.

الضرورة اذا لا تقدم تفسيرا نهائيا للجمال الذي نجده في الجوامد، كما أنها لا تستطيع أن تفسر الجمال الموجود في النباتات والحيوانات. ان عالم الأحياء أدولف بورتمان (١٨٩٧-۱۹۸۲)، وهو حجة معترف به في موضوع أشكال الكائنات الحية وعلاماتها المميزة، يشير إلى سمات كثيرة لا تفسرها الضرورة، ويشير بورتمان كذلك إلى أن الأوراق ضرورية للشجرة لانتاج طعامها، ولعمليات التخليق الضوئى Photosynthesis ولكن هناك تنوع كبير في شكل أوراق الشجر وخطوطها، مما ليس تكيُّفا مع البيئة، بل هو تصوير جمالي محض. والشيء نفسه يصح على الحيوانات، وفيما يتعلق بريش الطيور على سبيل المثال.

وجسم الإنسان كذلك يبرهن على أن الضرورة لا تفسر الجمال، فصوت الإنسان أكثر براعة وتعبيراً من أية آلة موسيقية. والضرورة لا تستلزم أن يكون للإنسان صوت قادر على إخراج أنغام حلوة، إذ يكفي أن يكون له صوت رتيب وممل، أو صوت خشن للاستغاثة أو للتعبير عن حاجات بدنه. والضرورة قد تفسر لماذا يكون صوت عصفور جميلاً لدى عصفور آخر، ولكنها لا تفسر لماذا يكون جميلاً في سمع الإنسان.

ولكن ما الجمال؟ أهو مرتبط بالفائدة، وكل ما كان مفيداً كان جميلاً؟ أم هو التناسب بين الأبعاد والحجوم؟ أم هو التناغم بين الألوان؟ وما معنى التناسب والتناغم؟ وكيف نستطيع تحديدهما؟ وما الفرق بين الجميل والجليل؟ وكيف نستطيع إثبات صحة أحكامنا بأن هذا الشيء جميل؟ هذه بعض الأسئلة القديمة قدم التفكير الإنساني.

ولقد ظهر الاهتمام بنظرية الجمال لدى الفلاسفة المسلمين، مثل: الفارابي، وابن سينا،

وإخوان الصفا، بحسب توجهاتهم الفلسفية والجمالية التي يقوم عليها الفكر العربي القديم، فنجد لديهم آراءً ثاقبة في مقتضيات النظر الجمالي، وأسس التلقى الجمالي، وجماليات الصناعة الموسيقية وتأثيرها في النفوس، وجماليات صناعة المنظوم والمنثور (الشعر والنثر) وفن الخط العربي. وقد توصلوا إلى أن الأساس الذي تقوم عليه جمالية الصناعات (الفنون) هو حيازتها على مبدأ النسبة والتناسب بين الأجزاء المؤلفة.

كذلك نجد إسهامات بارزة في مجال فلسفة الجمال لدى أبي حيان التوحيدي (٩٢٣-١٠٢٤م) في كتابه (الهوامل والشوامل)، فالتوحيدى معروف بأنه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ومشهود لأدبه بأنه من أسمى آيات النثر العربي على الإطلاق، كما يظهر في أعماله جنوحه إلى حب الجمال. ويطرح التوحيدي في أعماله أسئلة وثيقة الصلة بموضوع علم الجمال، فيقول: ما سبب استحسان الصورة الحسنة؟ وما سبب هذا الولع الظاهر؟ ويتابع مستفسراً: (أهذه كلها من آثار الطبيعة؟ أم هي من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل؟ أم هي من سهام الروح؟ أم هي خالية من العلل، جارية على الهذر؟). فالتوحيدي في حقيقة الأمر كان يبحث عن طبيعة الجمال بالمفهوم المعاصر حين يتساءل: (هل الجميل جميل لأنه بطبيعته كذلك؟ أي لأنه يتصف بصفات جمالية مستقلة تمام الاستقلال عن ذواتنا؟ أم أن الجمال في عين الرائي؟ أو أنه، بمعنى أصح، أمر له علاقة بالنفس والعقل والروح؟

واذا نظرنا الى تطور علم الجمال في الغرب، نجد جدلاً كثيراً حول التأسيس الفعلى لهذا العلم، فهناك نظرات أو خواطر جمالية متفرقة لدى هذا الفيلسوف أو ذاك، لا يجمعها رابط أو لا تنتظم ضمن نسق جمالى أو منهج معين، لكن نشأة علم الجمال التقليدي تعود إلى ما يعرف بعصر التنوير في القرن الثامن عشر، وبصفة خاصة فى أعمال الفلاسفة والكتاب الألمان الذين

عمدوا الى تفسير علم الجمال، وممارسته باعتباره جانباً من جوانب المعرفة أو التحليل الفلسفي.

وكان أول من استعمل مصطلح (علم الجمال) Aesthetics هو الفيلسوف الألماني أليكسندر بومجارتن (١٧١٤-١٧٦٢) الذي جعل الجمال فرعا مستقلا في الفلسفة. ومع تطور العلوم الإنسانية ازداد الاهتمام بدراسة (علم الجمال)، كما نشأ في علم النفس فرع مستقل أطلقوا عليه اسم (سيكولوجية الجمال)، يهتم بالدرجة الأولى بدراسة الجمال كدراسة تجريبية، وتحديد المبادئ التي ينبني عليها التعبير الجمالي بمختلف وسائله. ومن أهم الإسهامات المعاصرة في هذا المجال كتاب (تاريخ علم الجمال) للروائي والمفكر وباحث اللسانيات الإيطالي أومبيرتو إيكو (٢٠١٦-١٩٣٢). ويحاول إيكو الإجابة عن سؤال: ما الجمال؟ أو ما مفهوم الجمال؟ بقوله: (الجمال ليس صفة ملازمة للأشياء، انه موجود فقط في ذهن الإنسان الذي يتأمله، وكل ذهن إنساني ينظر للجمال بطريقة مختلفة، بل ويمكن لشخص ما أن يرى القبح والتشوه في الموضع الذي يمكن أن يرى فيه شخص آخر جمالا مختلفا). وهكذا يمكن أن تكون إجابات المفكر الإيطالي المعاصر ردا على تساؤلات التوحيدي الذي سبقه بقرون.

يؤكد إيكو في كتابه وجود علاقة وثيقة باستمرار بين ما هو (جميل) وموضوع للتأمل، وبين حقبة زمنية معينة وثقافتها. وهكذا يتم أيضا تأكيد المبدأ القائل إن الجمال لم يكن أبدا مطلقا أو جامدا، وإنما اتخذ دائما وجوها متغيرة حسب الحقب والبلدان، ومن ثم ليس هناك نماذج فريدة للجمال في أية فترة تاريخية، وإنما بالأحرى (تعايش) عدة نماذج للجمال تستمر عبر فترات

ولقد لاحظ علماء الفيزياء والرياضيات أن الجمال صفة من صفات الكون، بل صفة من صفات قوانين هذا الكون وهذه الحياة، إلى درجة أنه (أي الجمال) أصبح اليوم وسيلة يمكن الاستعانة بها من أجل الوصول إلى الحقيقة، ومن أجل معرفة وتمييز النظرية الصحيحة من بين ركام النظريات المختلفة في موضوع ما. لقد اكتشفوا أن الطبيعة جميلة، لذا حدسوا أنه لا بد من أن تكون قوانينها جميلة أيضاً. وقد أيدت التجارب العلمية صدق هذا الحدس.

لقد ثبت هذا عند اكتشاف الكثير من النظريات والقوانين العلمية الحديثة، مثل اكتشاف ألبرت أينشتاين (١٨٧٩ – ١٩٥٥) للنظرية النسبية العامة، وعند اكتشاف النظرية الكمية، وعند اكتشاف التركيب الجزيئي لـ(D.N.A) الحامل لصفات الوراثة فى الأحياء. ويقول كارل هايزنبرغ (١٩٠١-١٩٧٦)، الذي يعد من أكبر العلماء الذين عملوا في

ساحة نظرية الميكانيكا الكمية (ان الجمال في العلوم الدقيقة، وفي الفنون على السواء، هو أهم مصدر من مصادر الاستنارة والوضوح).

فعلماء الفيزياء يشيرون في هذا الخصوص إلى الأسس والعناصر الجمالية التي يجب توافرها فى القوانين التى يكتشفونها، أو فى النظريات العلمية التي يقدمونها. ولعل أينشتاين هو أفضل من أوضح هذه العناصر، إذ لخصها في ثلاثة عناصر هي: البساطة والتناسق والروعة. فهو يقول: (النظرية تكون أدعى إلى إثارة الإعجاب كلما كانت مقدماتها أبسط، والأشياء التي تربط بينها أشد اختلافاً، وصلاحيتها للتطبيق أوسع نطاقاً).

وعناصر الجمال هذه ضرورية في الآداب والفنون كذلك. نأخذ مثلاً جمال الأسلوب في الأدب، أي البلاغة، فنجد أن البلاغة في الأدب العربي تعرّف بأنها الكلام الفصيح الخالي من غريب اللغة في مفرداته، والبعيد عن التعقيد في تراكيبه، العاري عن الاستكراه والثقل، وكل شيء يفوّت على القارئ سهولة الفهم والإدراك.

والجمال على أنواع عدة، فهناك الجمال في العالم المادي، وهناك الجمال في العالم المعنوي والروحى والعقلى، فمثلاً الجمال الذي تحس به العين لا يشبه حتما الجمال الذي تحس به الأذن، وكذلك فإن حُسنا عقليا يدركه العقل لا يشبه حُسن الطعام الذي يحس به الفم ويتذوقه. كذلك الجمال الذي يستحسنه ويشعر به القلب والروح وسائر الحواس الظاهرة والباطنة. هذا الجمال مختلف كاختلاف تلك اللطائف والحواس.

إذا نستطيع أن نضيف الجمال المعنوي والجمال الروحي إلى قائمة الجمال، فمثلا نجد جمال الإيمان، وجمال الحقيقة، وحُسن النور، وحُسن الزهرة، وجمال الروح، وجمال الصورة، وجمال العدالة، حتى قيل إن الأكثر عدلاً هو الأكثر جمالاً. وهناك أيضاً حُسن الرحمة وحُسن الحكمة.. كل نوع من أنواع هذا الجمال مختلف عن الآخر. وهناك من يربط بين الحس الجمالي والحس الأخلاقي، فيذهب بعض المفكرين إلى أن من يمتلك حساً أخلاقياً قوياً لا بد أن يمتلك في الوقت نفسه احساساً عميقاً بالجمال، فالحس الأخلاقي من فصيلة الحس الجمالي، أو هو جزء منه.

إننا نتوقف أمام جمال الأسماء الحسنى للجميل ذي الجلال. هذا الجمال هو الجمال المطلق. أما الجمال الأرضى؛ فيختلف بعضه عن بعض، لذلك اختلفت أنواع الحُسن والجمال في الموجودات.

فان شئنا أن نشاهد جلوّة من أنواع حُسن أسماء الجميل ذي الجلال المتجلية على مرايا الموجودات، فلننظر بعين البصر والبصيرة إلى سطح الأرض لنرى كل ما عليها من تجليات للجمال في مختلف صوره.

لا يمكن تفسير الجمال بالمصادفة ولا بالضرورة وليس هو المفيد ماديا وحسب

ظهرالاهتمام بنظرية الجمال لدي الفلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا والتوحيدي

إن الجمال في العلوم الدقيقة وفي الفنون على السواء هو أهم مصادر الاستنارة والوضوح

#### رشحه أحمد شوقي لخلافته في إمارة الشعر

### أمين نخلة ورث موهبة الشعر عن والده رشيد نخلة



إذا كنا سابقاً قد زرنا القسم الشمالي من سلسلة جبال لبنان الغربية، حيث كبار الأدباء والشعراء، الذين وصل بعضهم إلى العالمية، ومنهم جبران خليل جبران في بلدة (بشرّي)، وميخائيل نعيمة في (بسكنتا)، وتوفيق يوسف عواد في (بحر صاف)، وأمين الريحاني في (الفريكة)، والأخطل الصغير (بشارة الخوري) في (إهمج).. فإننا هذه المرة ستكون الزيارة في القسم الجنوبي من تلك

الجبال، والتي لا تقل شموخاً وعظمة عن القسم الشمالي، ابتداءً من بلدة

(الباروك)، مسقط رأس الشاعر رشيد نخلة، ونجله الشاعر أمين نخلة.



تقع بلدة (الباروك) - الآتى اسمها من المكان الذي كانت (تبرك) فيه الخيل على طريق الحرير، بحسب اللغويين- في منطقة الشوف جنوبي سلسلة جبال لبنان الغربية، وهي تشتهر بزراعة القمح والفواكه على أنواعها.

أمّا الطريق؛ فهو من بيروت شرقاً، ليعرّج صعوداً نحو مدينة عاليه، بحمدون، صوفر، المديرج.. فيتجه جنوباً نحو بلدة عين دارا، نبع الصفا، عين زحلتا، الباروك.

ولزيارة هذه البلدة الشوفية؛ اخترنا الطريق الثالث، من دون سبب تفضيلي يُذكر، فكلها طرقات جبلية جميلة وغنية بالمحطات الكثيرة، التي لا يمكن لك الا أن تتوقف في كلُّ منها لدقائق قليلة للتعرف اليها أكثر ولو على عجل، على أن تكون العودة من خلال طريق سهل البقاع.

ما إن أطللنا على بلدة الباروك من بلدة (عين زحلتا) المتاخمة لها تقريباً من جهة الشمال، حتى بدت لنا تلك البلدة الجميلة، غارقة في بحر من الأبيض والأخضر حتى حدود السِّحر، لقد اختلط فيها الشجر بالثلج، لتتكئ على السفوح الغربية لجبل الباروك بقممه الشاهقة، وتدير كامل وجهها نحو الغرب، متعاليةً على البلدات الكثيرة المتدرجة غربا بين الأودية والهضاب الحراجية الخضراء، وصبولاً الى البحر الأبيض المتوسط بزرقته الصافية ومراكبه الحائمة حول صخرة الروشة الرابضة هناك، على بعد أمتار من الشط، وكأنها تقف حارسة للعاصمة بيروت.

كل شيء يرحب بنا هنا، بداية من تمثال الشاعر رشيد نخلة، الذي يقف حارساً للنهر، لتضحك أشعاره مع مياهه، والذي أقامته بلدية الباروك تكريماً له منذ عدة سنوات.. إلى نهر الباروك الذي استقبلنا مهللا (مُتَرْغِلاً) مع أنغام شلالاته، ليجرى هادراً بين أشجار الصنوبر والمطاعم والمنتزهات

الكثيرة، ويكمل طريقه إلى ناحية الغرب، ليسقي مختلف البلدات في الشوف وعالية وساحل بيروت الجنوبي، وصولاً إلى هذا المركز الثقافي الأنيق ببنائه الفخم والهندسة المختلفة، المؤلف من طابقين، تزينه أشجار الصنوبر والشتول الخضراء على أدراجه العالية المسورة، والتي لا يقل عددها عن (٢٥) درجة، حتى صار الناس يقولون: (درج رشيد نخلة). إضافة إلى القناطر المتناسقة، وقاعة فسيحة للمؤتمرات والنشاطات الثقافية مع كامل التجهيزات في الداخل، والتي ضمّت كل ما كتبه الشاعر من دواوين شعر وقصص أدبية ومقالات صحافية، إضافة إلى صوره، وكذلك نتاج نجله الشاعر أمين نخلة الذي لا يمكن لنا أن نزور الباروك من دون أن نأتى على سيرته ونكتب عنه لغنى وجمال وتنوع كتاباته.

ومن هذا المركز الثقافي الرائع؛ مشينا على درب رشيد نخلة، الذي خُصص لمحبي المشى. والممتد أصلاً من محمية الأرز، مروراً بغابات السنديان والبطم والمعالم الأثرية على ضفاف النهر، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، وصولاً إلى مركز رشيد نخلة الثقافي، أي بطول ٢٠ كم، حيث يبدأ سياحياً وينتهى ثقافياً. أما نحن؛ فسرنا عليه بالعكس، من المركز الثقافي نحو المحمية التي سنصل اليها في وقت آخر، لتتحوّل كل طرقات الباروك إلى دروب لرشيد نخلة و(زجله)، فهو أمير الشعر الشعبى اللبناني بامتياز، بويع بامارته في العام (١٩٣٣)، فهو غنى للحب والوطن والمجتمع.. فمَن مِن كبارنا لم يحفظ شيئاً من شعره الذي تكاد تنطق به كل شجرة وكل صخرة وكل نبع ماء، وكل نهر وشلال في بلدته الباروك؟ وكل قمة في جبل الباروك؟ ويكفى رشيد نخلة فخرأ أنه بطل النشيد الوطنى اللبناني لكي يبقى اسمه خالداً مدى الدهر.

ومن شعره باللهجة اللبنانية الدارجة، الأشبه بالشعر النبطى نقرأ:

(إن بكيتٍ.. الكون من أجلك بكي... وإن ضحكت اهتز عرش المملكي وكل شي ربي خلق لطف وجمال... أعطى البشر قيراط والباقي لك).

مازلنا في الباروك، وعرفنا بالسليقة أن منزل الشاعر لا يمكن له أن يكون إلا في (حي القلعة)، بل في (راس القلعة). وأمام منزل الشاعر تماماً، هذا المنزل التراثي الجميل، الذي أبت الشتول الخضراء إلا أن (تتعربش) على جدرانه



جبل لبنان

الخارجية، كأنها (شراشف) خضراء حانية.. هو منزل من طابقين، يجمع بين التراث في طابقه الأرضى ومدخله وقناطره وبعض بواباته الحديدية العتيقة، والحداثة في طابقه العلوي الذى يسكنه حالياً المحامى سعيد نخلة حفيد الرشيد ونجل الأمين، وعلى اسم جدهم الأساسي سعيد نخلة.. آل نخلة الذين استحقوا هذا اللقب لأنهم طوال كشجر النخيل.

واضافة إلى النشيد الوطنى اللبناني الذائع الصيت، كتب الشاعر رشيد نخلة الكثير من الشعر الذي لا يقل أهميّة، جمع بين العامية والفصحى، ونشرت أشعاره في أكثر من جريدة ومجلة، بداية من (البرق)، إلى (المعرض) و(المكشوف). وجمع نجله الشاعر أمين نخلة أشعاره بعد وفاته في ديوان بعنوان (معنّى رشيد نخلة) عام (١٩٤٥)، اضافة الى ديوان (الشاعر السماوي) بالفصحى، وأعمال أخرى مطبوعة، كقصة (محسن الهزان) و(غريب الدار)، و(العواطف اللبنانية) و(كتاب المنفى). إضافة إلى أعمال مخطوطة كرواية (عنتر)، و(كتاب الماضى)، و(مذكرات رشيد نخلة) و(رسائل رشيد نخلة).

#### والده رشيد كتب كلمات النشيد الوطني اللبناني ولحنه وديع صبرا

وضعت كتاباته ومقتنياته في مركز رشيد نخلة الثقافي في الباروك





بشارة الخوري



ميخائيل نعيمة



كذلك كان له الباع الطويل في الصحافة، فقد أنشأ جريدة (الشعب) في عين زحلتا عام (١٩١٢) وكان يوزعها مجاناً، كما شارك في تحرير جريدة (الأرزة)، وجريدة (لبنان)، وعمل مراسلاً لجريدة (لسان الحال) ومجلة (الزهور)، ليتوفاه الله في العام (١٩٣٩) بعد مرض عضال، ويواري الثرى في بلدته الباروك، بعد أن لاقى الكثير من التكريم الرسمى في حياته وبعد مماته، ليس فقط فى بلدته الباروك، بل أطلق اسمه على شارع فى منطقة رمل الظريف في بيروت.

لم يولد الشاعر أمين رشيد نخلة في بلدته الباروك، بل في بلدة (مجدل المعوش) بحكم عمل والده مديرا لناحيتها، وذلك في تموز/يوليو من العام (١٩٠١). درس بداية في بلدة دير القمر، ومن ثم في الكلية البطريركية في بيروت، لينتقل بعدها إلى دمشق ويحصل على إجازة فى الحقوق، ويعود بعدها إلى بيروت ليدرس في الجامعة اليسوعية ويحصل على إجازة ثانية في العلوم الادارية.

كتب أمين نخلة في الشعر والأدب والتاريخ، وكانت له نتاجات عديدة، ووصفه الشاعر بول شاوول بالمجدّد في القصيدة العربية في احدى مقالاته التي نقتطف منها: (أمين نخلة مجدّد في القصيدة العربية، وفي الحركة الأدبية اللبنانية والعربية، له موقعه المتفرد ووقعه الخاص، يعرف كيف يحذف بقدر ما يعرف كيف يقطف ويختار، برهاف شعري قلما وقعنا على مثيله في الموزون العربي، وربما في غير الموزون).

ونقرأ من شعره الذي وُصيف بالعذوبة والرقة:

> أحبك في القنوط وفي التمني كأني صرت منك وصرت مني

#### أحبك فوق ما وسعت ضلوعي وفوق مدى يدي وبلوغ ظني

كما غاص في الطبيعة وكتب فيها الكثير ليجمعها في كتاب جميل بعنوان (المفكرة الريفية)، ومن نثره نقراً أيضاً:

(ألف رغيف يدخل في فرن الضيعة، وألف رغيف يخرج منه، يا حبيبة، فلا والله ما رأت عيني رغيفاً قد احمر كخدكِ، ولا رأت عيني رغيفاً قد احترق كقلبي).

ومن أبرز أعماله أيضاً: (دفتر الغزل)، (تحت قناطر أرسطو)، (ذات العماد)، (الديوان الجديد)، (كتاب الدقائق) و(عصر الطاء). كذلك وضع مؤلفات قانونية أكسبته شهرة كبيرة. وقد رشحه أمير الشعراء أحمد شوقى ليكون خليفته من بعده، ومما كتبه عنه:

> وقيه الشبعربعدي والعصر عصر أمين خير ومطلع سعد وكسل مسن قسال شيعراً في الناس عبدٌ لعبدِ

الى جانب كتابة الشعر والأدب والتاريخ والقانون، مارس أمين نخلة المحاماة والصحافة والتدقيق اللغوى، ليعمل عضواً في المجمع اللغوى في دمشق. كما لم يكن بعيدا عن السياسة، فانتخب نائبا للشوف في العام (١٩٤٧)، وترشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية، لكنه انسحب في النهاية، ليتوفاه الله في العام (١٩٧٦)، فيرحل بلا وداع من أحد بسبب الحرب اللبنانية التي اندلعت في العام (١٩٧٥)، عن عمر لا يزيد على (٧٥) عاما، ليدفن في بلدته الباروك، وتوضع كتبه ودواوينه الشعرية في مركز رشيد نخلة الثقافي.



رشيد نخلة

عرف عن أمين نخلة تجديده في القصيدة العربية وله موقعه المتضرد في الحركة الشعرية العريبة

كتب في تاريخ الأدب والشعر والصحافة والقانون والمحاماة والسياسة



مركز رشيد نخلة الثقافي في بيروت



## بيوت الشعر العربية

لوحة حروفية من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي

- بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر
  - السفيرة الفرنسية تشيد ببيت الشعر في الخرطوم
  - الفنان محمود حميدة يزور بيت الشعر في الأقصر
- دار الشعر في مراكش تواصل سلسلة أماسي (أصوات معاصرة)
  - دار الشعر بتطوان في قلب الحدث الشعري
  - فعاليات مهرجان (حوران الرمثا) في بيت الشعر بالمفرق
    - -بيت الشعر في القيروان يحتفي بربيع الشعر
    - -بيت الشعر في نواكشوط يحتفي بالوطن شعرياً

## ريادة العمل الثقافي في بيوت الشعر



### بيت الشعرفي الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر

في الوقت الذي تتسلم فيه بيوت الشعر في الوطن العربي زمام الفعل الثقافي، وتشهد حراكاً واسعاً على نطاق الفعاليات.. تؤسس البيوت، أبعد من ذلك، مرحلة عمل ثقافي ريادي يستند إلى رؤية مؤسس المبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتتمثل في دعم المبدع، وإعادة تشكيل الموهبة وبلورتها، ونشر ثقافة التسامح والمحبة.

كانت الشارقة، ومازالت، مفصلاً ثقافياً عربياً مهماً، وجاءت البيوت لتشيد مفصلاً جديداً، تؤسس له الشارقة قاعدةً في ستة بلدان مختلفة، وتكون منارة يستدل

من خلالها المبدعون إلى موانئ الأدب والفنون، ومرصداً نطل من خلاله على جغرافيات شعرية وسردية ونقدية وفنية وموسيقية مختلفة.

لقد تنوعت فعاليات البيوت خلال الشهر الماضي بين أمسيات شعرية، وندوات أدبية، وليال فنية، ولقيت إشادات عربية وأجنبية رسمية واسعة، وباتت شجرة ثقافية وارفة يستظل بظلها المبدعون والمواهب العربية، وكان من اللافت أن تزامن احتفاء عديد من البيوت في اليوم العالمي للشعر.

واحتفاءً بيوم الشعر العالمي، نظم بيت الشعر في الشارقة حفلاً تكريمياً لمنتسبي ورشة فن الشعر والعروض، وأمسية شعرية

شارك فيها كوكبة من الشعراء، وهم: حسن الزهراني من المملكة العربية السعودية، وإبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات، وحسام الجابري من سلطنة عمان، ومناهل فتحي من السعودان، وقدمها الشاعر والإعلامي رعد أمان، وسط جمهور لافت من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر. افتتح الأمسية الشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم بقراءات بلغة حلقت برمزيتها، ومن بوح إبراهيم:

من يفقه تعويذة هذا الليل سيدرك، أن الدمع القادم أثقل والأجفان الموسومة بالسهد، ستغفو كالصحراء على الشوك









الشاعر العماني حسام الجابري كتب للمرأة وعبر بها غابات النعناع مطارداً فراشات اللغة، محلقاً في سماء الدهشة، مسرجاً قصائده وهي ترتطم بالغيب، وقرأ لصديقه شعراً ينتمى للدمع والجهة الباردة فقال:

یا صدیقی / کسرنا خناجرنا / وانتمینا الی جسد الصبح / وهو یعانق أرواح جداتنا قرب ماء الفلج / یا صدیقی / ترکنا أصابعنا دون أوتارنا فجرحنا الأبد / یا صدیقی / نری جبلاً لا یطل علی جبل / وحده فی المدینة / لا یصعد الأنبیاء علیه ولا قطة شاردة.

الشاعر السعودي حسن الزهراني انسل بخفة وهو يلقي التحية على الشعر والشعراء والناس والشارقة، وقرأ رهف البنفسج بحروف تتضوع على مروج الإحساس عبقاً فقال:

ها نحن نبلغ وحدنا الأسببابا نبني على سمك الخلود قبابا ونصوغ كونا غير هذا الكون من رهف البنفسج نصطفيه مآبا خلان نبتكر اللغات لبوحنا ونحيل محل القانطين ربابا

الشاعرة السودانية مناهل فتحي راوغت اللغة بخفة وباحت بكبرياء الأنثى عن أنين الذات، وعبرت البحر فهاج محتفياً ببوحها، وقرأت من (حفنة ظماً):

وأراوغ اللغة العنيدة/ أختبئ مني/ أدخن ما تبقى من كلام الليل/ من بوحي المكابر/ من تبعثري الشقي/ أنا ما تركت البحر رهواً/ بل تلوت عليه من ظمئي فهاج وماج/ بادلني التأرجح بين مد لا يبلل ريق شاطئه وجزر موسمي/ البحر أغواني/ فعدت تلوت من أرقي عليه/ غسلتني في حالتيه/ وجدتني أشكو إليه مخاض خوف

وشارك اثنان من المنتسبين لورشة فن الشعر والعروض الشعراء احتفالهم، فقرأ الشاعر حسام الزعبي، ومحمد محمود شعيب، بعضاً من بوحهما. وفي ختام الأمسية كرم مدير بيت الشعر الشاعر محمد البريكي شعراء الأمسية ومحاضري ورشة فن الشعر والعروض ومنتسبيها.

عمل بيوت الشعر يستند إلى رؤية مؤسس المبادرة سلطان القاسمي



وزير الثقافة السوداني: سلطان رمز عربي كبير

### السفيرة الفرنسية تشيد ببيت الشعر فيالخرطوم

ثمنت السفيرة الفرنسية لدى السودان ايمانويل بلاتمان، بحضور سفير دولة الامارات حمد الجنيبي، مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في انشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، ووصفت المبادرة بالمنجز الثقافي الكبير، ودعت إلى فتح الباب أمام الشراكات الثقافية الحقيقية مثل البيوت.

جاء ذلك، خلال أمسية شعرية نظمها بيت الشعر في الخرطوم، بالتنسيق مع المعهد الثقافي الفرنسي، وتأتى ضمن خطة البيت في الانفتاح على معارج الثقافة والجمال، تأكيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تبادل التجارب الانسانية ابداعا ومعرفة.

وأثنت بلاتمان بدايةً على بيت الشعر في الخرطوم بلغة عربية صافية، وذكرت ما للشعر من مكانة لدى العرب؛ كانت ومازالت منارةً لحضارة أضاءت الدنيا وشغلت الناس، فيما قرأت قصيدة (أعطنى الناى وغن) للشاعر جبران خليل جبران.

وأشاد حمد الجنيبي بفعاليات وجهود بيت شعر الخرطوم، استناداً الى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى،

الثقافية والتنويرية، وعبر عن سعادته أن يكون البيت حاضناً لثقافات مختلفة.

وفى كلمة وافية ألقاها مدير بيت الشعر الدكتور الصديق عمر الصديق، رحب فيها بجميل التعاون بين بيت الشعر والمركز الثقافي، مشيراً الى أن البيت، جاء في نسق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتأسيس بيوت الشعر العربية لاحياء ديوان العرب، رعاية وعناية واعلاءً وتنويرا.

استهل القراءات الشاعر السوداني عالم عباس محمد نور بنصِّ رفيع بديع في رثاء أخته الفقيدة، وهو نص مشحون بالشجن واللوعة والحزن:

تضوعين كالندّ رغم احتدام الحريق قطعةً قطعةً تطعمين الوباء الوبيل جسدا واهنأ وتذوبين كالشمع شاحبةً في إباء وشامخةً في نحول

وأعقبه بروح شفيفة ونفس عال، الشاعر والدبلوماسي بحرالدين عبدالله، قارئا نصين رفيعى اللغة والتصوير والفكرة، وقال: تلك التي لم تعد أمى، غدت أمةً

بيوت الشعر العربية سعى دؤوب لإحياء ديوان العرب

تثاءب الأن في حضن الصعاليك تلك التي كانت الصحراء خيمتها بيعت.. لقيصر في أقساط تمليك مسبيةٌ أنت يا أم الذين قضوا لطالما العصر بالخيبات يرثيك واعتلى الشاعر إدريس نورالدين المنصة فاعتلى شعره، وألقى قصائد تفيض بالروعة والجمال، وشدا: أسافر في خيال النهر صرخة طفلة ولهي فتنفربي ظلال الفجر يصفر المدى فزعا ويمعن في كذاب الحدس وتجذبني يد الذكري إلى جناتها العذراء

تحنوكلها الآلام

تبعث بي بخور الشمس

من جهة ثانية، أشاد وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي، بجهود بيت الشعر في الخرطوم، داعياً كافة المؤسسات الثقافية للتعاون مع البيت لمشاركة الهمّ الثقافي في البلاد، معرباً عن سعادته بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، صاحب الريادة الثقافية والرمز الثقافى العربى الكبير. جاء ذلك خلال زيارة وفد بيت الشعر برئاسة د.الصديق عمر الصديق، مكتب وزير الثقافة في العاصمة الخرطوم، بحضور الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الثقافة والفنون موفق عبدالرحمن، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في

وزير الثقافة السوداني الطيب بدوي بحضور مدير بيت شعر الخريطوم الصديق عمر الصديق وابتهال تتريتي الوزارة محمد آدم بركة. وقال الوزير بدوي: (استطاع بيت الشعر

تحريك المنابر، لذلك نحن نحرص ونعمل على استدامة هذا العمل الكبير، وأدعو المجلس القومي للثقافة للتنسيق الكامل مع بيت الشعر لاعلاء قيم العمل الثقافي وديمومة الحراك في العاصمة والولايات، وأشكر الشارقة على إنشاء بيت الشعر). من جهته، سلط الدكتور صديق الضوء

حول نشاط البيت خلال الفترة الماضية، والربع الأول من هذا العام، ذاكراً تقديم ما يفوق (۲۰۰) شاعر على منصة بيت الشعر، وطباعة ثلاثة دواوين شعرية، وانفتاح الشعراء السودانيين على المنابر العربية من خلال تنسيق وجهود البيت، كاشفا أبرز برامج الخطة المتمثلة في ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني الأول في الفترة من (۲۹-۳۰) ابريل الماضي، وأمسيات شعرية كبرى مع اتحاد شعراء الأغنية السودانية، والاتحاد العام للأدباء والكتاب

السودانيين، إلى جانب ملتقى شعري في ولاية شمال كردفان (الأبيض) من المتوقع أن يكون في سبتمبر المقبل.

وأشاد د.صديق بالدور الذي تقوم به الـوزارة في تجسير الفعل الثقافي، وتعاونهم المشترك منذ افتتاح البيت في نوفمبر عام (۲۰۱٦م)، وقدم رئيس وفد بيت الشعر نماذج من إصدارات (الوجود المغاير) الشهرية التي يصدرها بيت الشعر، حيث بلغت (١٧) عدداً، ويترأس تحريرها الأستاذ عماد محمد بابكر ونخبة من الشعراء الصحافيين، إلى جانب نسخ من مجلة (الشارقة الثقافية). ونقل د.صديق للوزير تحايا وتقدير رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله محمد العويس، واعتماد مهرجان الخرطوم للشعر العربى في دورته الثانية والدورات المقبلة التي سيكون موعدها من (٢٢ - ٢٤ نوفمبر) من كل عام. وأشارت ابتهال تريتر الى الأثر الذي

حققه بيت الشعر خلال فترة وجيزة، ما أكسبه التميز وجعل الانفتاح الواضح على الشعر السوداني والشعراء بتشكيلهم حضورا لافتاً في المهرجانات العربية عقب افتتاح بيت الشعر، مادحة جهود الوزارة في انجاح الافتتاح ومهرجان الخرطوم للشعر العربى. وأبدى موفق عبدالرحمن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به بيت الشعر من حراك لرفد الساحة الإبداعية بأمسيات وليال مختلفة، ودعا لمزيد من التواصل واحكام التنسيق للمضى قدما في رفد الحركة الثقافية، مؤكدا حرص المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون على التواصل مع الجماعات والمؤسسات الثقافية ذات الهمّ المشترك.







### الفنان محمود حميدة يزور بيت الشعر في الأقصر و (٧) أصوات شبابية في أمسية شعرية

استضاف بيت الشعر في الأقصر الفنان المصري محمود حميدة، في أمسية شعرية احتفت باليوم العالمى للشعر، وشارك فيها الشعراء الفائزون في جائزة الشارقة للإبداع العربي، وهم: محمد عرب صالح صاحب المركز الأول، وجعفر أحمد حمدى الذي حل ثالثا في مجال الشعر، وعمر العزالي الذي نال المركز الثاني في مجال النقد الأدبى، وشارك فيها أيضاً الفائزان في جائزة الفجيرة للمونودراما، وهما الشاعران: محمود الكرشابي الذي جاء في المركز الثاني، وعبدالنبي عبدالسلام في المركز الثالث، وذلك وسط حضور جمهور البيت وعدد من مثقفى المدينة. قدم مدير البيت الشاعر حسين القباحي الأمسية، ورحب بالفنان محمود حميدة، مثنيا على حبه للثقافة والشعر ووعيه واطلاعه، وسعيه الجاد للمشاركة في تكريم الشعراء الفائزين بحضوره الداعم. و في كلمة ألقاها الفنان حميدة، عبر عن حبه للشعر، وأشار إلى أنه كان يقول للعاملين معه في المجال الفني إذا علم أنهم لا يعرفون الشعر ولا يحبونه انهم مخطئون، فالشعر مرتبط بكل شيء في الحياة؛ من الأغنية حتى القصائد العظيمة.

وجاءت الأمسية تزامناً مع أعياد الربيع وعيد الأم والشعر، وهو ما تحدث عنه القباحى قائلاً: (البيت يجمع كل هذه الأشياء)، إضافة إلى ما يتعلق بجائزة الشارقة التى فتحت الباب أمام المبدعين الشباب ليكونوا في صدارة المشهد الثقافي. بدأت الأمسية بالشاعر محمد عرب صالح، وقرأ:

ستصبحون على حب.. متى ندهت هذي الكمنجات عشاقاً ليعزفها ستصبحون على ورد رأته فتاةٌ يشتكي القطف فاستلقت ليقطفها على الحبيبة في أعقاب أغنية.. تذكرتك فأبكى الشوق معطفها



وتلاه الشاعر عمر العزالي وألقى نصا بعنوان (أبوة بتزاحم الرهانات).

ومما قرأ الشاعر عبدالنبي عبدالسلام: سل كل راحلة لأرض المصطفى

خير الدعاء لأهلنا وذوينا واشحذ قواك وقل لهم يا مرتجي

يتضرعوا لله أن يعلينا يا واسع الغضران يا باب الرجا

يا ذا المراحم يا عظيماً فينا عبدٌ ضعيفٌ يرتجي منك النجا

من هول يوم كن لنا شافينا وتراوحت قراءات بقية الشعراء بين الشعر الغزلى والوطنى، فيما كرم القباحى، بصحبة الفنان حميدة، الشعراء المشاركين فى الأمسية. وفى فعالية ثانية، أقام بيت الشعر في الأقصر أمسية شعرية في مقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، بالتعاون مع لجنة الشعر بالمجلس، حيث استضاف فيها سبعة شعراء تنوعت تجاربهم بين الكبار والشباب، وهم: أحمد عنتر مصطفى، وروضة شاهين، وصلاح اللقاني، وفواد طمان، ومحمد المتيم، ومحمد سليمان، ومحمود على. وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير البيت، وتحدث عن استعداد البيت الدائم لانفتاحه على المؤسسات الثقافية الجادة لخدمة

الثقافة بكل ما هو فاعل وحقيقي، ثم تقدم الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس لجنة الشعر فى المجلس الأعلى للثقافة، بكلمة رحب فيها ببيت الشعر والشعراء المشاركين، مؤكداً اعتزاز لجنة الشعر بهذه المبادرة التي قام بها البيت للتواصل والتفاعل.

وقال الشاعر حسين القباحي في تقديم الشاعرة الشابة روضة شاهين: (يفخر بيت الشعر أن قدم الشاعرة روضة لأول مرة في معرض الكتاب). وقرأت روضة عدة قصائد،

> ولدت على ساعة عطلت واستقرت يداي بحلقي أتم الجميع الكلام وكنت أتم السكوت ومما قرأ محمد سليمان: له المجد یکتب کی لا یصیر بلا عمل ويكتب كي لا يظل وحيداً له المجد. وقرأ محمود علي: هنا الناس مثل عيوني ستطفأ عما قليل، وتنعس، والأفق منسدلٌ بين جفني



نشاط ثقافي بعنوان (شاعر في ضيافة الأطفال)

### دار الشعرفي مراكش تواصل سلسلة أماسي (أصوات معاصرة)

واصلت دار الشعر في مراكش، سلسلة أماسي (أصوات معاصرة)، بفضاء المكتبة الوسائطية بالمركز الثقافي الداوديات احتفاء باليوم العالمي للشعر، في ليلة انحازت فيها القصائد إلى رسائل الحب، اذ تناوب على منصة الدار كل من الشعراء: أحمو الحسن الأحمدي، نوفل السعيدي، وحليمة الإسماعيلي، فشدوا من معين مشتل قيم الشعر كل المعاني السامية التي تحتفي بإنسانية الإنسان. وأطلقت دار الشعر في مراكش نداء (قِيَم الشعر.. قِيَم الحياة)، مراكش نداء (قِيم الشعر في منظومتنا المجتمعية والتربوية والثقافية، تأكيداً لانتصار الشعر لقيم التقارب والتعايش والسلام والمحبة.

وأكد مدير الدار الشاعر عبدالحق ميفراني قائلاً: (إن لقاء أصوات معاصرة، هو احتفاء بأصوات المستقبل، مستقبل القصيدة المغربية الحديثة، وانفتاح بليغ على شرفات جديدة، وعلى تنوع وغنى تجاربها.. وتأسيس دار الشعر في مراكش، التي تحولت إلى فضاء دائم للاحتفاء بصوت الشاعر وترسيخ وظيفته الثقافية والمجتمعية، تأصيل لهذا الأفق.. حيث العودة إلى الأصل ورسالة الشعر النبيلة. واليوم، تؤكد دار الشعر في مراكش وأكثر دموية، ليذكرنا برسالة الشاعر في إرادته لترسيخ قيم التسامح والحوار في المحبة.. مازالت للشعر القدرة على تغيير

العالم، ومازال الشاعر يتقصى المعرفة الإنسانية من كوة اللغة وشفرة القصيدة السحرية..).

الشاعر أحمو الأحمدي، يسبغ على قصيدته الكثير من الخصوصية، بين ألق الإلقاء والالتزام بقواعد نظم الشعر العمودي، فقد فتح الشاعر في ليلة أصوات معاصرة كل النوافذ على الحب، يقول:

فانوسك الأسات.. فانوسي الأسى.. فعسى يحين الوقت كي أنسى.. وأساك بالكلمات.. لو واسيته بالحب رفرف في المجرة نورسا

أما الشاعر نوفل السعيدي، فقد انفتحت قصيدته على أسئلة النذات متحرراً من صرامة الشكل والبناء، فاختار من معين قصائده نفس الرسالة:

أفارق فيك الشعر أم لا أفارقُ وإن فقودي فيك بعد مراهقُ

وحسادنا ظنوا الغرام خطيئة
ومن لم يدق طعم الغرام منافقُ
فلو عاقر العشاق بعض تحرّقي
لما عاش في ظهر البسيطة عاشقُ
واختتمت الشاعر حليمة الإسماعيلي
ليلة أصوات معاصرة، ومما قالته من
(قصائد الحب):

إذا حل الدجى صبرنا ثريا تضبيء بذكريات كل درب فيخجل في السما قمر ويشقى

ويسعب نوره نورا بقربي من جهة ثانية، نظمت الدار، ورشة (شاعر في ضيافة الأطفال)، التي تقدم تقنيات الكتابة الشعرية للفئات العمرية (من 7 إلى ١٢ سنة)، وأشرف عليها الشاعر رشيد منسوم.

وركز منسوم على استخدام الصور، من خلال اختيار الطفل للحيوان والطائر الذي يحبه، ليخلص إلى محاولة تعريف الشعر عند كل طفل على حدة، وهي طريقة مبسطة وسلسة في محاولة تقريب مفهوم الشعر الى الأطفال، الذين استطاعوا من خلال تعريفاتهم التلقائية أن يخطوا جملا وتراكيب شعرية متنوعة، ومن بعض التعريفات الواردة في كتاباتهم، نقرأ: (بالنسبة لي الشعر هو الفراشة.. لأن للشعر أجنحة يطير بها)، أو (بالنسبة لى الشعر هو الحرباء، لأن الشعر يتميز بتلون جلده، ولسانه طويل، ويصطاد الحشرات)، أو (الشعر هو طائر الهدهد، لأن الشعر يتميز بجماله الخلاب وندرته)، أو (الشعر هو الصقر، لأن للشعر مخالب). أما رواد الورشة من الشباب؛ فجاءت اختياراتهم كالأتى: (الشعر هو الفراشة، لأن الشعر فرحة اذا قرأته ببساطة وجمال، واذا أبحرت في معانيه)، «الشعر أشبه بالطاووس، لأن له جمالاً ورونقاً ومكانه سام).



حليمة الإسماعيل



أحمو الحسن الأحمدي

#### حملت رسالة الشعر إلى باقي المدن المغربية

### دار الشعر بتطوان في قلب الحدث الشعري



ياسين عدنان

لاتــزال دار الشعر بتطوان في قلب الحدث الشعري، وهي تورخ لحياتنا اليومية بالشعر. حيث احتفت باليوم العالمي للمرأة يوم (٨) مارس، وباليوم العالمي

للشعر في الواحد والعشرين منه، مثلما افتتحت المعرض الجهوي للكتاب في مدينة العرائش. كما افتتحت تظاهرة عيد الكتاب بتطوان، مثلما رفعت الستار عن فعاليات الدورة (٣٣) من مهرجان شفشاون للشعر المغربي الحديث، من خلال احياء (ليلة الأندلس).

مرة أخرى، كانت دار الشعر بتطوان في الموعد، وهي تواصل برنامجها الشعري المنتظم، وتحتفى بالشعر والشعراء المغاربة. ولقد انفتحت الدار على ثمانى مدن مغربية إلى الأن. وفي كل مرة تعود إلى تطوان لتقيم تظاهرات شعرية كبرى في فضاءاتها الأندلسية التي صنفتها منظمة اليونيسكو تراثأ إنسانيأ عالمياً قبل عشرين سنة من اليوم. مثلما جرى تصنيفها أخيراً (مدينة مبدعة)، من قبل اليونيسكو، لما تتوافر عليه من بدائع وصنائع، ومؤسسات ثقافية كبرى، صارت دار الشعر أكثرها حضوراً خلال السنتين الأخيرتين.

يوم ٨ مارس الماضى، أحيت دار الشعر بتطوان (ليلة المبدعات)، بمشاركة أربع شاعرات مغربيات، إلى جانب عازفة القانون حبيبة رياحي، والفنانة الواعدة يسرى أحمد. كما جرى الإنصات إلى الشاعرة دنيا الشدادي في قصائدها الشعرية التي تتغنى بالحياة على إيقاعات الخليل. واستطاعت الشاعرة سناء غيلان أن تقدم صوراً شعرية كاد عشاق الشعر أن يشاهدوها وهي تكتب بلغة بصرية تحتفى بالتفاصيل. أما الشاعرة الهام زهدي؛ فقد قدمت ما يشبه مونودراما شعرية تحاور فيها الآلام المعاصرة في سوريا وغيرها. واختارت الشاعرة الزجالة سعيدة أملال أن تلقي شعراً عن المرأة في يومها العالمي، على ايقاعات الفنانة حبيبة الرياحي على القانون،



من فعاليات ليلة المبدعات

وأنغام الفنانة يسرا أحمد، وهي تقدم روائع الأغنية العربية والموشحات الأندلسية.

حضر (ليلة المبدعات) أكثر من مئة امرأة، فى فضاء مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، وقد تحولت إلى عكاظ مغربي منذ احداث دار الشعر بتطوان.

وخلدت دار الشعر بتطوان اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف (٢١ مارس) من كل سنة، وهى مبادرة عربية مغربية، حيث سبق لبيت الشعر في المغرب أن تقدم بطلب إلى منظمة اليونيسكو، سنة (١٩٩٨)، من أجل اعتماد (٢١ مارس) يوماً عالمياً للشعر، في رسالة وقعها رئيس الحكومة آنذاك عبدالرحمن اليوسفى. وهكذا أصبح أول أيام الربيع يوما عالميا للشعر.

واستهلت دار الشعر بتطوان احتفالية اليوم العالمي للشعر بتلاوة كلمة المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، وهي تشدد على أن الشعر (ليس مجرد تفنن في نظم القوافي وضبط الأوزان وانتقاء الكلمات والصور البلاغية، بل يملك الشعر قوة عجيبة تجعله عاملاً من عوامل الابداع والتغيير). فالشعر حسب قولها: (فن فريد يتيح لنا ادراك التنوع المدهش والبديع الذى تتسم به البشرية على الصعيدين اللغوى والثقافي). وهو وسيلة لاكتشاف الاختلاف والاقبال على الحوار وتحقيق السلام. وأكدت المديرة العامة أن منظمة اليونيسكو قد حرصت على ادراج العديد من الفنون الشعرية في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية،

انفتحت على ثماني مدن مغربية إلى الآن

ومنها شعر (ساترو) الغنائى الفيتنامى، و(فن العازي) في الإمارات العربية المتحدة، وأناشيد (باول) في بنغلاديش. ولما كان الشعر عملاً إبداعياً وتشاركياً، دعت اليونسكو الجميع، في اليوم العالمي للشعر، الى الابداع والانفتاح على لغات وأساليب أخرى لوصف العالم، والابتهاج بكل ما هو فريد في تنوعنا، إذ يؤدي تعزيز الفن والثقافة إلى تعزيز السلام. والى جانب كلمة اليونيسكو، تمت قراءة (كلمة الشاعر) التي يكتبها كل سنة شاعر من شعراء العالم.. هذه المرة كانت الكلمة للشاعر الأرجنتيني هوغو موخيكا، وهو يرى أن العالم يشبه قصيدة غير مكتملة، كما يقول، تتخلق باستمرار. ويرى موخيكا أن الشاعر حين يكتب الشعر الحقيقى فكأنما يولد من جديد، ويولد كل مرة يكتب فيها قصيدة جديدة. يولد الشاعر، حسب هوغو، مع كل قصيدة ومع كل بيت أو سطر شعري، ومع كل صورة شعرية. والشاعر هو الوحيد القادر على أن يولد من جديد، وحين يصمت الكل، يتكلم الشعراء.

وافتتح أمسية اليوم العالمي للشعر الشاعر السبعيني أحمد بنميمون، الذي قرأ قصائد تقطر حكمة من شاعر طاعن في الشعر، لكنه لايزال يتغنى بالقصيدة التفعيلية بمهارة كبيرة. واختارت الشاعرة لطيفة الأزرق تطويع القصيدة العمودية، لتتسع لموضوعات ساخرة مرحة، يبتسم فيها الشعر في يومه العالمي. واختتم الشاعر نجيب مبارك اليوم العالمي للشعر، وهو يقرأ نصوصاً شعرية نثرية تعنى بالتفاصيل وتحتفي بالحياة عبر استعارات ومجازات سوريالية. واحتفلت مدينة تطوان باليوم العالمي للشعر بتطوان، على صوت الفنان يوسف الحسيني الذي أدى بعض روائع الشعر العربي والغناء الأندلسي.

إذا كانت تطوان هي مقر أول دار للشعر في المغرب، فإنها دار مرتحلة متنقلة، كثيراً ما تشد الرحال إلى مدن أخرى، قبل أن تعود إلى مقرها الأندلسي، في حديقة المتحف الأثري، في قلب مدينة تطوان. وبعد إحياء ليالي الشعر في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، وبعد إحياء (ليلة الملحون) في مكناس، و(ليلة الشعر الأمازيغي) في الحسيمة، و(بحور الشعر) في شاطئ واد لاو.. وبعد افتتاح المعرض الجهوي للكتاب بمدينة طنجة، في أكتوبر الماضي، المتحرض المعرض

الجهوي للكتاب في مدينة العرائش، بمشاركة رائد القصيدة العمودية والشعر المسرحي في المغرب الشاعر حسن الطريبق، إلى جانب الشاعرين محمد عابد وأمينة الصيباري، الذين أنشدوا قصائدهم قرب باب البحر في مدينة لوكوس. كما رفعت دار الشعر بتطوان الستار عن فعاليات الدورة ٢٠ من تظاهرة المينيات القرن الماضي، في فترة شهدت أوج أربعينيات القرن الماضي، في فترة شهدت أوج الحداثة الشعرية في المغرب، من خلال صدور صحف ومجلات خاصة بالشعر، جعلت من تطوان مدينة الشعر في المغرب، وجعل دائرة تطوان مدينة الشعر في المغرب، وجعل دائرة الثقافة في حكومة الشارقة تختارها مهداً لإحداث أول دار للشعر في المملكة المغربية.

وفي شفشاون، أعطت دار الشعر انطلاقة الدورة (٣٣) من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث، بتنظيم حوار شعري بين الشاعر محمد الشيخي، والشاعرة الإسبانية اسبابيل دي رويدا، بينما أحيت حفل الافتتاح الفنانة السوبرانو سميرة القادري، في روائع التراث الموسيقي في الأندلس والفضاء المتوسطي.

وبهذا، تواصل دار الشعر بتطوان انفتاحها على مختلف الجهات والجغرافيات الشعرية في المغرب، بقدر ما تسجل حضورها في أهم التظاهرات الثقافية الوطنية، وهي تحمل رسالة الشعر إلى باقي المدن المغربية.

أن<mark>غر قبي الم</mark>غرب عدد منه محدة

glabis

الشعر وسيلة لاكتشاف الاختلاف والإقبال على الحوار ونشر السلام









### فعاليات مهرجان (حوران الرمثا) في بيت الشعر بالمفرق



استضاف بيت الشعر في المفرق فعاليات (مهرجان حوران الرمثا للشعر العربي)، الذي ينظمه ملتقى الرمثا الثقافي، وشاركت فيه كوكبة من الشعراء العرب والأردنيين، وسط حضور كبير من المثقفين والمهتمين من أهالي مدينة المفرق، وجاء هذا المهرجان على هامش احتفالية الرمثا مدينة للثقافة الأردنية.

وأكد فيصل السرحان مدير البيت، في ختام المهرجان، أن بيت الشعر وغيره من بيوت الشعر وغيره من بيوت الشعر التي تم افتتاحها في عدد من الدول العربية بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، تقديراً منه وعرفاناً لدور الشعر والشعراء في ثقافة المجتمع العربي. وتابع السرحان: (مبادرة نعتز بها وتضاف إلى الكثير من المبادرات التي قدمها سموّه للثقافة العربية والنهوض بها، ونحن هنا

في بيت الشعر نثمن هذا الدور الذي قام ويقوم به الشيخ الدكتور سلطان القاسمي). وشهدت الأمسية الختامية من المهرجان، مشاركة شعرية فاعلة، حيث قرأ في البداية أمين الربيع قصيدة حملت عنوان: (تطلعات إلى غد مجهول)، وهي قصيدة لا تخلو من البعد الإنساني، قصيدة تحاور الذات الإنسانية وجدلية الحياة والموت وغياب الأحبة، بلغة تشف وتكشف عن مكامن الحزن وأوجاع الحياة.

أما الشاعر الفلسطيني د.المتوكل طه؛ فقد قرأ قصيدة بمناسبة الإسراء المعراج.. للمعراجيين، أسقطها على الواقع الفلسطيني، وقصيدة (أرض الغزالات).

الشعر والشعراء في ثقافة المجتمع العربي. الشاعرة الإماراتية هدى السعدي؛ قرأت وتابع السرحان: (مبادرة نعتز بها وتضاف قصيدة بعنوان (دموع الشموع)، لا تخلو الى الكثير من المبادرات التي قدمها سموّه الأنثوي، ونراها هذه الأماسي تضيع هباء للثقافة العربية والنهوض بها، ونحن هنا

وسط هذه الدموع الشمعية. ومن العراق استذكر الشاعر العراقي محمد نصيف جراحات الأندلس حين قرأ قصيدته ومن السعودية قرأت الشاعرة تهاني الصبيحة قصيدة بعنوان: (حدودك.. أنا)، قصيدة محكمة البناء واللغة المكثفة

على حالات الأنثى العشقية، تقول فيها: جاوزت في حبك الأيام والزمنا لما انعقدت معي في عالمي سكنا وعانق الحرف والإشراق يملؤه روح القصيدة عرساً باسمك اقترنا هوانتمائي الذي في الأرض يزرعني

وردا ويحصدني عطراً وفيض منى ومن اليمن قرأ الشاعر والإعلامي رعد أمان: (اللغة الخالدة – قصيدة عمان – أنا العشرون)، عاين في قراءته شوقه وعشقه لعمان بقصيدة لا تخلو من عنصر الدهشة والإيقاع الشفاف، وأهدى إحدى قصائده للشاعر المتوكل طه، فكانت أحلامه أبدية وعشقاً طرياً وشفافاً. يقول في إحدى قصائده:

السيفُ تبلي صروفُ الدهرِ جِدَّتَهُ ويَخْلُدُ القلمُ الرائي بغيرِ دَمِ فكم إذا غايةٌ أغرتكَ ذا قلم فإنما تُدركُ الغاياتُ بالقلم

أما الشاعرة اللبنانية د.يسرى بيطار؛ فقد استذكرت مدينة المفرق بقصيدة تغنت بها وحازت إعجاب الحضور.

وقرأ الزميل عمر أبو الهيجاء غير قصيدة، منها: (طيف، المنفي، الكنعاني، ومشهد راقص)، يقول في مشهد راقص: (دم لحظة التكوين/ يسقط عنا ثوب خرافة/ ونمضي نرتب كل أماني الشعر/ ونرقص/ نفرط بين أيادينا/ كل عناقيد الحرب/ ونجتر مسافة/ نوقظ فيها ضوء الأشياء/ ونفلق أفق الروح/ ليمتص رعافه/ يتكرر هذا المشهد/ تتجاوز كل أصابعنا/ سلم أرواحنا/ للحب والحياة/ يتكرر هذا المشهد بيننا/ بين هذي الرصافة).

واختتمت القراءات الشعرية الشاعر السورية د.ابتسام الصمادي، فاستذكرت الوجع السوري وما آلت إليه الأوضاع هناك، في شآم الياسمين.

من جهة ثانية، واحتفاءً بيوم الشعر العالمي، نظم بيت الشعر في المفرق (شمالي الأردن)، بالتعاون مع مؤسسة الياطر الثقافي، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعرة إيمان العمري والشاعر حسن البوريني، بحضور شعراء ومثقفين وأكاديميين وجمهور البيت.





### بيت الشعر في **القيروان** يحتفي بربيع الشعر

نظم فرع اتحاد الكتاب التونسيين بالقيروان، بالتعاون مع بيت الشعر في القيروان والمندوبية الجهوية للثقافة؛ الدورة الثانية من مهرجان (النيروز والشعر)، وذلك بحضور جمهور من أهل الفكر والثقافة وعشاق الأدب. واشتمل كانت على التوالى للدكتور حاتم السالمي حول رواية (الشحاذ) للكاتب نجيب محفوظ، ودراسة فلسفية مرتبطة ببرامج البكالوريا للأستاذة نجاة الضيفاوي، ومداخلة حول شعر الحماسة في الأدب العربي قدمها الأستاذ الأزهر الحامدي، كما تضمنت الدورة قراءات شعرية لكل من: مصطفى ضية، والأزهر الحامدى، وعبدالعزيز الهمامي، ووفاء الرحماني، وأسمهان اليعقوبي. وتخللت المداخلات والقراءات مراوحات موسيقية، قبل أن يتولى السيد الأزهر البريكي رئيس فرع اتحاد الكتاب التونسيين توزيع شهادات التقدير على المشاركين في الدورة.

وكان جمهور بيت الشعر بالقيروان على موعد مع أمسية شعرية عربية تونسية، شارك فيها كل من: الشاعر العراقي عمر عناز، والشاعرة المصرية شيرين العدوي،

والتونسي سامي الذيبي. وواكبها عدد مهم من أهل الفكر والأدب والثقافة، ومن أوفياء بيت الشعر القيرواني. وتولت افتتاح وتقديم فقرات اللقاء مديرة البيت الشاعرة جميلة

والشعر)، وذلك بحضور جمهور من أهل واستهل الشاعر العراقي عمر عناز، الفكر والثقافة وعشاق الأدب. واشتمل واستهل الشاعر العراقي عمر عناز، برنامج الدورة على ثلاث مداخلات فكرية الحائز مؤخراً لقب أمير الشعراء، القراءات كانت على التوالي للدكتور حاتم السالمي الشعرية بالقاء مجموعة من قصائده حول رواية (الشحاذ) للكاتب نجيب محفوظ، الجميلة الساحرة التي جاء معظمها ودراسة فلسفية مرتبطة ببرامج البكالوريا مضرجاً بجراحات العراق الغائرة وهمومه للأستاذة نجاة الضيفاوي، ومداخلة حول المترامية، بينما أنشد ألوانا أخرى من الغزل شعر الحماسة في الأدب العربي قدمها والوجدانيات المفعمة بحرارة الوجد ونار الأستاذ الأزهـر الحامدي، كما تضمنت الشوق، وفيما يلي مقتطفات من إبداعاته الدورة قراءات شعرية لكل من: مصطفى

جد لي ولو في العرا غصناً ألوذ به فكل غابات عمري أصبحت بددا

أنا المسافر مذ كان النهار فتى مذكان دجلةُ في بال السحاب ندى

وقرأت الشاعرة المصرية شيرين العدوي طائفة من قصائدها التي حلقت على متنها في عوالم الوجود، فغنت للفرح وللوجع وللوطن في بوح ذاتي عكس عمق تجربتها الشعرية، ومن ضمن ما قالت ما يلى:

من قبلة التطواف حول سفائن الحلم المعاند أعلو لدي وملء روحي كبرياء قطيفتي

وختم اللقاء الشعري الشاعر التونسي سامي الذيبي بقراءة مجموعة من القصائد ذات الطابع النقدي والاجتماعي الذي حمل من خلاله أوجاعه الذاتية وطفولته المتعبة، وقال في أحد مقاطعه الشعرية:

في البحر أغاني البحارة وهم يسرحون في قلب المحيط يوظفون الليلة بكل سواعدهم ويغنون هازئين من الظلمة والموجة والغروب





نظم بيت الشعر في نواكشوط، أمسية شعرية تميزت بالاحتفاء شعراً ونثراً باليوم العالمي للشعر، وجاءت القصائد محملة بالحب ورمزية الوطن، وشارك فيها الشاعران: محمد بن مولود، والمختار بن عبدالله. وقدم الدكتور عبدالله السيد مدير البيت، تهنئته بالمناسبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قائلاً: (الذي أسس أكبر مبادرة لخدمة الشعر العربي وتشجيع الإبداع والشعراء بفضل إطلاقه مشروع بيوت الشعر في المدن العربية، ومن بينها بيت الشعر في نواكشوط، الذي قدم خدمات جليلة للثقافة والشعر في موريتانيا).

واستعرض مدير البيت ملاحظات متعلقة بما يعتبره نقطة قوة لكل شاعر، وهي إتقانه فن الإلقاء، مشيراً إلى أن بعض النصوص التي يقدمها الشعراء لا تصل إلى الجمهور بمستواها الإبداعي بسبب النقص الملاحظ وعدم الخبرة في فن الإلقاء. وخلال الآونة الأخيرة، كان هذا الموضوع محط اهتمام كثير من الشعراء الموريتانيين، الذين يعتبرون أنه برغم تفوق الموريتانيين لغة وعروضاً، فإن إلقاء الموريتانيين للشعر ليس على مستوى الآليات الفنية صوتاً وأداء المطلوبين لجمهور اليوم.

وبدأت الأمسية مع الشاعر بن مولود، الذي قرأ أربع قصائد من ديوانه، بدأها بقصيدته (عصافير القريض) التي يقول مطلعها:

حنين عصافير القريض بباله ورعشمة جسم في دروب مآلِهِ وصرحة مولوديدب دبيبها

بعد ذلك استمع الحضور للشاعر المختار بن عبدالله، الذي قدم قراءة في قصائده، بدأها بقصيدة (لعينيك):

لعينيك أهدي الشعر.. بوحاً.. تخيلا مسافة ما يسروى.. مدى متمثلا ترانيم من وحي النبوءات.. دفتراً تزركشه الألوان.. زهراً وبلبلا المختار أنشد أيضاً قصيدته (مداءات حبك

سيافر الحلم في الفضياء بعيدا نحو أفق الحياة.. نحو الغيوم تاه أفق الرؤى الجميل.. وماتت أمنيات الهوى بشيط عديم

المشؤوم):

قصائد محملة بحب الوطن والشعر واللغة



عبد اللُّهُ الأديب



سعدنا أحمدو

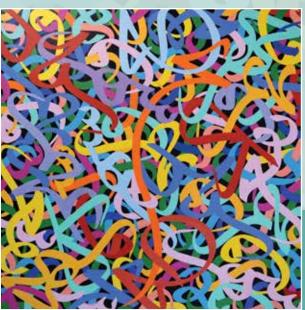

لوحة حروفية من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي

### إبراعات

#### شعر وشعراء وأدب شعبي

- قصائد
- قصص قصيرة
  - ترجمات
    - نصوص
    - أدبيات
  - مجازیات
- من تراثنا الشعري

### التوحيد



ترجمة: د. شهاب غانم / الإمارات شعر: محمد إقبال\*

العقل التائه في هذا العالم المحدود وجد طريقه لأول مرة نحو هدفه البعيد عندما آمن بالتوحيد. وهل هناك سكن آخريمكن أن يهب الراحة للمسافر الذي بلا حول ولا قوة؟ على أي شاطئ آخر يمكن لسفينة الفكر أن ترسو؟ كل العارفين بالحقيقة يعلمون في قلوبهم سر التوحيد الكامن في العوالم المقدسة: فيأتي العارف للرحمن عبداً. عملياً.. دع قوة الإيمان تحاول أن ترشدك إلى قواك السرية ومنها استخلص حكمة الدين، والقانون، والحماسة التي لا تتضعضع، والقوة، والسلطة. روعتها تذهل العقول العليمة، ولكنها تذعن لقوة الحب لتفعل فعلها،

> فيرتفع الضعيف في ظلها عالياً وتستحيل فيها الحثالة الخسيسة

> > بفعل كفعل الكيمياء إلى معادن نفيسة.

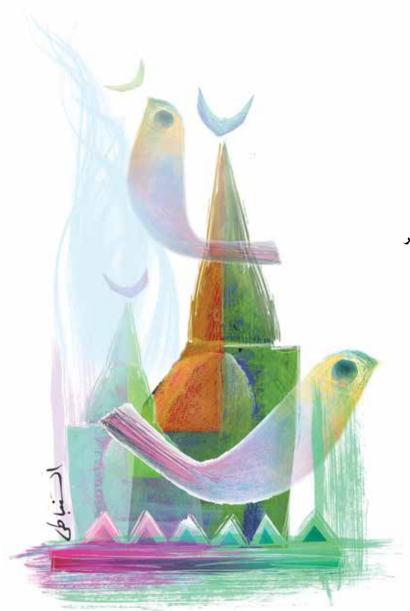

\* ولد الشاعر الفيلسوف العلامة محمد إقبال في سيالكوت (التي تقع اليوم في باكستان) عام (١٨٧٧)، وتوفي في لاهور عام (١٩٣٨). درس الفلسفة والأدب الإنجليزي واللغة العربية وحصل على البكالوريوس من الكلية الحكومية بلاهور، وفاز بالميدالية الذهبية. وكان من أساتذته في دراسة الماجستير المستشرق السير توماس آرنولد الذي عمق اهتمامه بالتعرف إلى الأفكار والحضارة الغربية وشجعه على الدراسة في أوروبا. فدرس الفلسفة في كامبردج وحصل على البكالوريوس منها عام (١٩٠٧) كما تخرج محامياً من (لنكولن إن) عام (١٩٠٨) وأيضاً قدم أطروحة دكتوراه في الفلسفة إلى جامعة ميونيخ بألمانيا.

وقد تأثر إقبال بشكل خاص بـ (غوته وبرغسون ونيتشه) وقدم فكرة الإنسان الكامل التي تخالف فكرة نيتشه عن الإنسان (السوبرمان). وتأثر إقبال أيضاً بالشاعر الفارسي جلال الدين الرومي.

نشر إقبال قصيدته (أغنية الهند) عام (١٩٠٥) التي يعتز بها الهنود. كما نشر عدة دواوين من أشهرها (أسرار النفس) وهو الديوان الذي ترجمه نثراً إلى الإنجليزية المستشرق تكلسون الذي كان على معرفة شخصية بإقبال وترجمه نظماً الكاتب مقبول إلاهي، وديوان (ترانيم فارسية) الذي ترجمه نظماً إلى الإنجليزية المستشرق آربري (الذي ترجم معاني القرآن إلى الإنجليزية).

كان إقبال من كبار الدعاة للنهضة الإسلامية وقد دعا إلى إنشاء ولاية إسلامية لها استقلالية ضمن الهند، وكان من أهم زعماء حزب الرابطة الإسلامية مع محمد على جناح. ولذلك فعلى الرغم من وفاته قبل استقلال الهند وباكستان بنحو عشرة أعوام، فإنه يعد شاعر باكستان القومي ويعتبر عيد ميلاده عطلة رسمية في باكستان.

### النساء الساحرات



ترجمة - رفعت عطفة للكاتبة المكسيكية ترسا لوبنت أوليفرا

منذ آلاف أضواء الزمن، حين كنتُ معتادة على التسكع ظانّة أنّنى أعرف الحياة، كنتُ أمضى من السواحل إلى الجبال.

الجبال هي الجغرافيا الأكثر غموضاً وسحراً حيث توجد روح الواحدة منًا وتتعلم احترام أنوار وظلال بقية الأشخاص، أسباب الحياة ولا منطقيّة الصراع من أجل حياة بلا موت.

عرفتهن في تلك الجبال منذ آلاف السنين ومنذ ثوان، هنّ النساء الساحرات، نساء القوى الجامحة، اللواتي يخترقنك بهولهن وأملهنّ غير المعهود.

كان جهلى كبيراً جدّاً، عرفتُ كثيرات بفضل أنَّه كان لى على الأقل عينان صافيتان، بعض السمع وقدمان رشيقتان، لكنّنى لن أكلّمك الا عن بعضهنّ: عن نساء تونانتزین ونساء راراموری. کن جلیلات، بلا أبّهة ولا سلطات معروفة، أي بلا مال ولا تشريفات ولا هيبة، تلك التي لأجلها تقوم حروب وفواجع دامية كثيرة في العالم. اعتدن أن يمشين كثيراً، يصنعن خبز الذرة ويغسلن في النهر، يُغنين بلغات مغرقة في القدم ويحببن بشغف كل الذي تستوجبه الحياة.

نساء الرمل الناعم، كنَّ أمهات، بنات وحفيدات. لوب، الابنة، ذهبت إلى عيد سان خوان باوتيستا، فناداها السكير الصغير، كلب كان على وشك أن يلتهم رضيعةً كانوا قد رموا بها فجراً لأنها كانت ثمرة علاقة غير زوجية. رفعتها لوب، نزعت عنها المشيمة ودفّاتها بمياه ساخنة في زجاجات كي

تعيد اليها الحياة، في ذلك اليوم عَمّدوها وسمّوها الملكة غوادالوبِّ، لأنّ تونانتزين كانت قد أرسلتها كهدية. كانت لوب تعيش حياةً عوز وتشارك ابنتَها في السحر في حليب ابنتها التي من لحمها ودمها، التي كانت أكبر منها بخمسة أشهر. طلبتها منها هديّةً امرأةٌ ثريةً فلم تعطها لها، تصارعَ عليها الأقرباءُ فسجّلتها على الفور باسمها. سحر الرحمة هذا كان لا يُهزم، ليس له ثمن، فالحبّ لا يمكن أن يُشرى ولا أن يُباع أبداً، فقط يتمدّد مثل البحر. وهكذا بقين في قرية النهاواتل مشعات أنواراً وأنواراً.

النساء الأخريات اللواتى بدّلْن حياتى وحثثن عقلی، كنّ نساء راراموری. كان ذلك حين لم أكن أفكر. وصل الرعبُ أوّلاً. انتزع منهن أولادهن، أزواجهن، أصهارهن، آباءهن وأقرباءهن وبعض البنيات بواسطة القتلة المستأجرين، أولئك الذين يقولون انهم رجال وهم ميتون في الحياة، بلا قلب، ولا أحشاء. بقيت السماء سوداء

زمناً طويلاً، فلا يرين غير أضواء الرصاص والشموع. كان

أشبه ما يكون بوباء الموت الذي يبشر به النزوح أو الكوارث. هنَّ احتُضرنَ، جُننَّ 🚽 ذات يـوم وذهبن ليبحثن عنهم في الجبال، كانت عيونهن مصابيح، قلوبهن ضخّت الطاقة فى المسيرات اللامتناهية

بحثاً عن موتاهن ّ ومفقوديهن، هناك وجدْنَ عبد جريمة، تغابى وسار الى الجبل كي يبحثن بأنفسهنّ. عندها عثرن على قبر جماعي فيه مئات المقتولين، فأوشكت رئاتهن أن تنفجر من رائحة التفسّخ والدم والحريق، رأين

ورأين.. عظاماً كثيرة عليها لحم ينخره الدود، وأجساداً أخرى، غالبيتها

أجساد شباب، قُتِلوا وعُذّبوا، بعضهم كان عارياً وآخرون مازالت عليهم ثياب.. لكنَّ ذويهن لم يكونوا بينهم. عندها بكين طويلاً لأجل كلّ العائلات التي لن تعثر أبداً على أحبّتها، لأنّهم كانوا أمامها في تلك الحفرة المخفية في راراموري.. وعُدن. مُتن بعد شهر نحيباً، لم يبغين أن يأكلن، لم يكن باستطاعتهن أن يُغمضن عيونهن، فرجال الحفرة كانوا ينهضون أمامهنّ. حين مرّ شهر الموت نهضن، أنرن مجتمعاتهن، زرعن الأرض، وطهين طعامهن، رسمن ابتساماتهن. حين تعرّفتُ اليهنّ غزونني بنورهن وهولهن، غَيّرن حياتي، وحياةً آخرين وأخريات، انتزعن مني عالمَ الاستهلاك، الجهل والابتذال. هنّ هناك في الجبال، ما عدن يمتن، يعشن في الوجود مُحافِظاتِ على جوهر النور، على السحر الذى لا يُهزم ويجعل الغابات والأنهار تنمو، ويُغذّى زمنَ ساعات العدالة.



### قلب (دانکو) مکسیم غورکی فی ذکری رحیله



عاش في قديم الزّمان في الأرض قوم ..

كانوا أناساً مرحين، أقوياء، شجعاناً.. لكن

داهمتهم ذات يوم أوقات عصيبة؛ فقد جاءهم

أعداء أشرار، أشدّاء، وطاردوهم بعيداً إلى قلب

الغابة، حيث يوجد مستنقع وظلام، لأنّ الغابة

كانت قديمة وأغصانها متشابكة لدرجة أنها

حجبت السماء عن النظر، فلم تكن أشعّة الشّمس تنفذ الى هناك الّا بصعوبة كبيرة.

وكان إذا ما سقطت أشعة الشمس على مياه المستنقعات، تنبعث منها نتانة تجعل الناس

يموتون الواحد تلو الأخر. راحت النسوة

والأطفال يبكون، بينما راح الرجال يفكرون

كيف يمكن الخروج من الغابة. كان هناك

طريقان: أحدهما نحو الوراء حيث الأعداء

الأشرار، والثاني إلى الأمام حيث تنتصب

الأشجار العملاقة.. وكان الأمر يصبح أكثر

رهبة حين تعصف الريح في قمم الأشجار،

ترجمة: ليندا إبراهيم - سوريا

الدرب وعراً وصعباً.. ساروا طويلاً.. وكانت الغابة حالكة، والمستنقع يفتح شدق عفونته فيلتهم الأفراد.. كما كانت الأشجار العملاقة تسدّ طريقهم بجدار من جذوعها الضخمة. كان كثير منهم مسنين وعجزة.. وكلما أظلمت الغابة أكثر، راحت قواهم تخور أكثر.. بدأ الناس يتذمرون وشرعوا بالقول: (كيف أن دانكو غرّ وقليل التجربة ومع ذلك فهو يقودهم إلى المجهول).. لكنه مضى بشجاعة مفعماً بالنشاط..

عاصفة قوية هبّت في أحد الأيام، فراحت الأشجار تتهامس بصوت مخيف وأصم، وأصبحت الغابة أكثر ظلمةً كما لو أنها جمعت في ليلة واحدة جميع الليالي. اصطخبت الغابة، وخاف الناس. كان القوم متعبين ولكنهم كانوا يخجلون من الاعتراف بعجزهم. وفي خضم ضجة المطر والغابة، راح الناس الغاضبون والناقمون

يحاكمون (دانكو)، ويلومونه على أنه لم يحسن قيادتهم.. قالوا: (أنت قدتنا في الغابة، وقد تعبنا، والآن نحن نموت، لكنك ستموت قبلنا، لأنك جلبتنا إلى هنا.. وصرخ دانكو: (أنتم

جلبتنا إلى هنا.. وصرح دانكو: (انتم قلتم قدنًا، وأنا فعلت.. أردت أن أساعدكم، أما أنتم فماذا فعلتم لأنفسكم؟). لكنّ النّاس لم يصغوا إليه، وصاحوا: (سوف تموت..

سوف تموت..). واصطخبت الغابة أكثر فأكثر.. نظر (دانكو) إلى النّاس ورأى كم هم وحوش.. لقد أحبّهم، وفكّر أنّهم قد يموتون من دونه، وأنّ قلبه يتحرّق شوقاً من أجل إنقاذهم.. وصاح بصوت أقوى من الرّعد: (ماذا سأفعل لأجلهم). وفجأة انتزع قلبه من صدره ورفعه عاليا فوق رأسه؛ توهّج القلب مشرقاً كالشّمس بل أشدّ توهّجاً. صمتت الغابة كلّها أمام شعلة حبّه

العظيم للناس.. صرخ دانكو: (هيا تقدّموا).. واندفع إلى الأمام رافعاً قلبه إلى الأعلى

لينير الطريق للنّاس، والنّاس يتبعونه مصعوقين. وها هم الآن يمضون للأمام طافحين بالحيوية وبالشجاعة.. أمّا دانكو فكان في المقدمة وقد راح قلبه يحترق ويتوهّج.. وهنا انتهت الغابة وسطعت الشّمس أمامهم ولمعت على النّهر.. كان الوقت مساءً، وكان النهر يبدو تحت أشعة الغروب أحمر قانياً مثل الدم الذي انبثق ملتهباً من قلب دانكه.

ألقى (دانكو) الوسيم الفخور نظرة الى السَّهب الواسع، نظرة مفعمة بالفرح، وانفجر في ضحكة عامرة بالسعادة ثم هوى على الأرض ميتاً.. واستمر قلبه الشَّجاع بالاحتراق.. والتوهّج..

أمّا النّاس، وقد غمرهم الفرح وامتلأت قلوبهم بالأمل، فلم يلحظوا موته، ولم يروا كيف أن القلب الشجاع مازال يتوهَج إلى جانب جثة دانكو. شخص واحد حذر منهم فقط انتبه لذلك، ولأنه خاف أمراً ما، داس بقدمه على القلب الفخور، وإذ بالقلب المشتعل ينطفئ بعد أن تناثرت شراراته..

من هنا انطلقت تلك البروق الزرقاء التي تظهر قبيل العاصفة فوق

السّهب..

فتبدأ هذه بالعويل كما لو أنها تتوعد هؤلاء ومع أنهم كانوا أناساً أشدّاء وعلى استعداد ومع أنهم كانوا أناساً أشدّاء وعلى استعداد لأن يقاتلوا حتى الموت، بيد أنه ما كان بوسعهم أن يموتوا في المعارك لأنهم كانوا يحملون وصايا، وإذا ماتوا فإن تلك الوصايا سوف تموت. فكروا طويلاً.. ولكثرة ما فكروا أصاب الوهن عزيمتهم، ودبّ الذعر بينهم، فأرادوا التوجّه للعدو حاملين له حريتهم. هنا ظهر الفتى الشجاع (دانكو) الذي كان جميلاً، وقال لرفاقه: ماذا ننتظر؟ لن نستطيع أن نزيح الحجر من دربنا بالتفكير، لننهض.. فلا بد أن تكون ثمة نهاية للغابة.. إذ لكلّ شيء في الدنيا نهاية.. لنمض.. هيا.

يُنظر الناس إلى هذا الشاب.. ورأوا كم هو أشجع منهم وأفضلهم وأنه يستطيع إنقاذهم.. وصاحوا: (قدنا..) وقادهم (دانكو). كان

### غازلت ليلي





عبد الجواد الصالح/ سوريا

وأوصدت بابها والريح تصفعني حتى أتى صوتها لحنا على أذني: من شاحب الضوء عيناه ومن وسن وقد بكتك دموع الهاطل الهتن إن الصبابة شقت محكم الكفن إنْ نسمة لمست وجدانها تلن إلا إلى مجدك المرفوع في الزمن عد حيث كنت ولا تبحر على سفني عذر البساتين أن القطف لم يئن وشما من النار محضوراً على بدني إلا الطريق إلى بوابة الوطن بالشوق أحضنه، بالخافق الوهن بالقيد يشأر من حلمي ويسحقني صواعق النار كي أشفى من الضغن انظر تجد بعضها في وجهي الغضن

غازلت ليلى فما أصغت إلى شجني رابطت في حيها حولاً بكامله هل جئت طيفاً ظلام الليل كاهله؟ علمي رحلت رحيلاً لا رجوع له ياليل عضوك ما من حيلة بيدي قيشارة النبض أوتسارٌ معربدة ماخبأت في جراح الروح أغنية قالت معاتبة من سحر شرفتها ولا تبلح عبلى منالن أجسود به إنى أريدك ياليلاي لي وطنا لا شيء يأسرني في عتمة الزمن أسمعى إليه بأهدابي بأوردتي بمقلتي بما أخفيه من وجعي يا سيد الشفق الناري ضع بيدي فلي على الدهر ثارات متلتلة

## نظرةٌ في ملامح الروح





وحسروف الشناء يعجزن نطقا ومن الشبعر والبلاغة أرقى وعلى عرشه الأشير ستبقى أرسيلُ الحبُ من فسؤادك ودقا أيُّ قلب من قلبك الحرِّ أنقى؟! ذبت في بوحك المنمق عشقا فيك ألقى أماني العمرحقا لا أرى في ملامح السروح فرقا بيدَ أنَّا لا نطلبُ اليومَ عَتقا ١١ ولعمري لنحنُ أسبعدُ غرقي ١١ وعرجنا الإخاء أفقا فأفقا نطلقُ السودُ في السهاوات برقا سطعت بالحنان غرباً وشرقا قلبُنا بالصفاء يسزدادُ دفقا قبل لمن أدمنوا الوشياية رفقا لو أصمت مسامع الكون طرقا ما استطاعوا لمركب الود خرقا أتُسرانا نضلً فيه ونشيقي؟ ا

نبضاتُ الفؤاد يسزددنَ خفقا أنت من قمة الفصاحة أعلى عشتَ في خافقي «المحبِّ» أميراً كلما أشبعل الجضاء ثقاباً يا صديقي أكاد أحسن نفسي حررتُ في روحك الزكيةِ فهما أمتطي الشبوق كي أراك الأني فأنا أنت صبورة من إخاء نحن عبدان للمحبة دوما قد سبحنا في ودنا فغرقنا كم سلكنا الوفاء درباً فدرباً ننثرُ الحبُّ في الفسيحة بنذراً قد فتحنا نوافذ السروح حتى ولئن جفت القلوب فهذا يا صديقي .. فداك أنفاس عمري ما فتحنا أبوابنا لظنون كلُّ من أوغلوا ببحرهوانا نحنُ بالحب قد عبرنا مدانا



### نجومٌ لا توجد سوى في السماء (

يفكر القائمون على تنظيم مهرجان أو أمسية شعرية في أسماء الشعراء المشاركين قبل كل شيء، وهذا أمر طبيعي، لكنهم يغفلون في كثير من الأحيان، أن يفكروا في اسم من يقدم أولئك ومشاركين/ الشعراء، ويدير أمسياتهم ومشاركاتهم. وفي أحسن الأحوال، قد يفكر المنظم في اسم المقدم في مرحلة أخيرة من التنظيم قد تسبق أحياناً موعد الأمسية بساعات.

لا يمكن طبعاً التفكير في اسم من يقدم أمسية شعرية قبل التفكير في أسماء شعرائها، لكن من المهم جداً أن يتم طرح اسم المقدم بجدّية، وحرص لا يقل أبداً عن حرص المنظمين على اختيار الشعراء، ذلك أن مقدّم الأمسية قد يسهم بشكل كبير في إفشال أي قراءة شعرية ناجحة، عندما لا يكون مؤهلاً أو مستعداً للقيام بهذا الدور.

لست هنا للخوض في مهارات وأدوات مقدم الأمسيات الشعرية، لكنى أحاول

المقدِّم قد يسهم بشكل كبير في إنجاح أو إفشال الأمسية الشعرية

لفت الانتباه إلى هذه المسألة، لتكتمل الصورة عندما يكون هناك فعالية شعرية تستحق أن تكتمل دون أي نقص أو خلل. ويحضرني هنا مثال جميل، عن شخصية قدمت إحدى أمسيات مهرجان الشارقة للشعر العربي المميز في دورته الأخيرة، حيث بدأت الإعلامية والكاتبة ضمت خمسة شعراء، بصوت لافت ولغة تليق بالشعر والشعراء، ومهارة في إدارة الأمسية وتفاصيلها، وما كان من أحد الحاضرين سوى أن قال عنها بعد انتهاء الأمسية: إن صفية الشحي كانت (سادس شعراء الأمسية).

الى هذا الحد، يبدو حضور المقدّم مهماً ومؤثراً في الفعاليات الشعرية، التي لا نبالغ حين نقول إنه كان ينقص العديد منها في عالمنا العربي، مقدّماً يتقن التحكّم في مجرياتها، ومنح الشعر مساحة ممكنة من التعبير والحركة أمام الجمهور، بل وأمام الشاعر نفسه، كي لا تتشكل هناك حالة من الفوضى قد تزعج الشعر، أو تصيبه بشيء من الخذلان.

نشاهد في العديد من الأمسيات الشعرية في مختلف المهرجانات والملتقيات العربية، تقديماً متواضعاً للشعر، قد يتلخص في ضعف لغة وموهبة

المقدّم، أو في اندفاعه غير المبرر، أو سوء إدارة الوقت والتفاصيل، إلى جانب أسباب كثيرة مشابهة وغير مشابهة، قد تكون من أبرزها اليوم (حياديّة) المقدّم، الذي يبدأ بتقديم الشعراء في أمسية ما، واضعا أوصافا وألقاباً لكل واحد من الشعراء، حتى إننا إذا قمنا بتبديل الأسماء الشعرية في الأمسية وأتينا بأخرى من خارجها، لا نشعر أبداً بأي فرق في تلك الأوصاف والألقاب المجانية! فهناك كلمات جاهزة عن جميع الشعراء المشاركين، حيث يمكن لكل واحد منهم أن يكون نجما، شاعراً. إلخ.

في إحدى الأمسيات أصر المقدّم على القول إن أحد شعراء الأمسية هو نجمٌ من نجوم البرامج الشعرية المعروفة، وقد وصف المقدم ذاته الشعراء الآخرين في الأمسية بأوصاف مشابهة جداً، وعندما خرج أحد الشعراء للقراءة، اعترض بشكل لائق على تقديمه، حيث كان يفضل أن يذكر المقدّم اسمَه فقط، وسيرة موجزة جداً أحسن الأحوال. ثمّ توجّه الشاعر حينها للمقدم قائلاً: النجوم لا توجد سوى في السماء! والألقاب كثيرة ومعلقة على الجدران، وبإمكان جميع الشعراء التقاط ما يشاؤون منها..

#### تأليف



قصة - ممدوح عبدالستار

ظل يرتشف قطرات حياته، التي تكونت على جسده المنكمش، الذي لبى رغبته المُلحة في التذكر. كان تنوقه ممزوجاً بلحظة ماضية، مغموسة في قلب الحاضر الذي يحتضر. وفي وسط الطريق، جلس القرفصاء، ووضع رأسه الثقيل على – ماض خفيف كما كان يقول قديماً – ركبتيه. كان ينظر للأرض الموحلة، ثم أجهش بالبكاء ينظر للأرض الموحلة، ثم أجهش بالبكاء يضحك، ثم يضحك كأنه يبكي. بعدها؛ أطلق آها موجعة. كانت الآهة بلا دعوة أو نداء أو تواصل. آهة مفردة، وبلا صوت. آهة من الألم الصافي.

في اللحظة التي ثقل فيه رأسه المركون على ركبتيه؛ أدرك أنه لا يملك ما يملكه البشر، وأن طريقه دائري، وأن ليس للوقوف معنى التوقف، وليس للمسير معنى السير. فقط؛ هو في دائرة الحركة – حركته هوليس له بدء، وليس له انتهاء. الاتجاه الوحيد الذي يود أن يملكه: هو رغبته في أن يرى حركته مع حركة الناس. هو مع الناس، وليس منهم. وحيد بنفسه، وهم بغيره ناقصون. ذلك هو مفهومه الذي تعلمه منذ اللحظة الأولى الذي أدرك فيها انتصاره؛ حين أيده الجسد اللعين للمثول أمام أفكاره التي تسكنه.

كان جسده جسد الفكرة، ليس إلا. الاختيار والجبر مفهومان ناقصان، أيدته تجربته القصيرة. كان قديماً يقول: (الموت في الحياة، والحياة في الموت. والموت والحياة من دون الجسد نقص، وسوء نية). كان جسده يعتنق ذلك الفهم الذي وطن نفسه عليه، وأخرج له الجسد مفهوماً خاصاً

### في المنتصف

له عن معنى القسوة، والعذاب، واللهفة، والفراق. وكان يعلن: (من يرد الاتصال عليه بقوة بقوة الأفكار. ومن يرد الانفصال عليه بقوة الجسد، والامتثال له).. وحين هم بالقيام؛ أدرك أن لا شيء ثابتاً في حياته. غير أنه متيقن أن حيز وجوده هذا الجسد الملقى في الفراغ. لا قمر لديه، لا مد، ولا جزر. هو وحده الموجود بلا وجود فعلي. كان ذلك الإحساس يدور حوله، وهو سكران بنشوة لا يعرف مصدرها.

التف الخفراء حوله، وتمنوا أن يكونوا مثله، لكن الزمن لا يرجع بالنسبة اليهم، ثم سدوا عليه كل الطرق، ما عدا طريق المقابر. هذا هو الطريق المفتوح لكل البشر دائماً وأبداً. لكن الحقيقة أنهم لم يفكروا، ولم يدركوا ذلك، فقط حاولوا بتجمعهم طرد مخاوفهم التي عصفت بهم. هل كان كل مخاوفهم؟ وهل صنع تلك المخاوف لهم بارادة منه؟ لا أحد يعرف! المهم أنهم صنعوا عدواً، وعليهم أن يبعدوا هذا العدو. لم يفكر الخفراء – مثل كل الناس – من الذي يصنع العدو، أو تلك المخاوف التي تجعلهم فى تلك القسوة والعناد، على الرغم من أنه لم يقاومهم أبداً. المهم أن أغلبية الخفراء الذين عاصروا مجده؛ كانوا يحاولون التقرب منه- قديماً- ولو بالقاء التحية، وزاد غضبهم لما أدركوا ضآلتهم أمامه، وباشارة من كبير الخفراء؛ خبط واحد منهم رأسه بكعب البندقية. استفاق مرغماً، ونظر لتلك العيون التي تبرق في الظلمة، واستجمع ملامحهم التي كانت غائبة عنه، وأدرك أنه لا يستطيع المقاومة الآن، ولم يجد أمامه غير طريق المقابر الذى هرول فيه مضطراً.

نهبت قدمه المتصارعة نصف الطريق الترابي بلا رحمة، ولم يشاهد معالم الطريق. كان صوت قلبه يخمش السكون. توقف، ونظر للخلف؛ فلم ير شيئاً غير الظلام. كان

يود أن يرى البيوت الطينية ليعود إليها، لكنه قرر أن يقطع باقي الطريق.

خطواته الثقيلة مثل ورطته الآن، لا يأنس بشيء غير ضفادع الحقول، وصرير الحشرات الليلية. نظر للسماء؛ فوجد نجمات قليلة، وبعيدة جداً. تنهد، وقال لنفسه: (أكلتك الظلمة!) امتعض قليلاً من الفكرة، لكنه ابتسم مرغماً، وقال بصوت جهوري: (النور بداخلي)، وخبط رأسه الذي يعرف مكانه بالتعود؛ فاهتزت محاجر عينيه، التي تبحث عن ضوء شحيح، وعاتب نفسه، وتساءل: (هل يوجد نور بداخلنا فعلاً؟ وهل نور الداخل يُنير لنا الخارج؟)، وزلف لسانه: (لا أعرف! نحن ننطق كلمات واسعة المعاني، والخيال).

توقف فجأة، حينما انغرست قدمه في بركة طين لزج. بصعوبة أخرج قدمه اليمنى، وأخذ ينظفها، وأدرك أنه فقد حذاءه، فخلع الفردة الأخرى، وألقاها في بركة الطين، وسمع صوتاً: (أقدامنا مغروسة دائماً في الطين، وحينما ننزعها، تنغرس في الطين مرة أخرى) قال: (الطين للطين يا غبي).

كان لا يستطيع أن يرى جسده في الظلمة الحالكة، فلا شيء يُثبت وجوده غير صوته، وغالباً ما كان ينسى الجسد والظلمة، ويتقمص أكثر من شخص. كانت الأفكار والحوارات هي التي تنهض بالجسد المتهالك، وتقطع وحشة الظلام، وسار خطوات كثيرة، حتى ظن أن الطريق الذي يسلكه ليس هو طريق المقابر.

جلس خاوياً من كل شيء، لم يشعر بفقد، أو بحنين لأي شيء، حتى أحبابه الذين لم يعرفهم إلا من صورهم. وهل كان له أحبة في يوم ما؟ لا أحد يعرف ما يدور في نفسه الآن. فقط، هو في منتصف الطريق، بين العمار الذي يلفظه، وبين المقابر التي يود الوصول اليها.

#### نقد



د. سمر روحي الفيصل

هذا النص.. هذا الاتجاه قراءة لقصة (في المنتصف)

لعل الواقع العربي غير المنطقي في السنوات الأخيرة، هو الذي حفز عددا من المبدعين الى العودة الى كتابة النصوص التي كانت تنتمي إلى الحداثة في سبعينيات القرن العشرين، فصارت ترتدى عباءة ما بعد الحداثة في العقد الثاني من القرن الحادى والعشرين. وهي نصوص، كالنص الذي عنونه ممدوح عبدالستار بـ(في المنتصف)، تعاف الحكاية، والشخصيات الواضحة، والمغزى، والحبكة الماتعة، بغية الاهتمام بالانسان الفرد الوحيد المطارد، المنكمش (بحسب تعبير ممدوح عبدالستار)، الذي يتمنى أن يعيش بين الناس حياة طبيعية لولا أفكاره التي جعلت (الخفراء) يُضيقون عليه الخناق، ويدفعونه باتجاه (المقابر) ليس غير، وإن كانوا يتمنون أن يكونوا مثله.

أقول: لعل الواقع العربي غير المنطقي دخل ثانية الحياة الأدبية العربية، وراح يستدعي اتجاه ما بعد الحداثة الذي جاوزه الغرب نفسه؛ ليُعبر بوساطته عن (اللا جدوى) من الحياة العربية الراهنة التي تحجب الأفكار عن الناس، وتجعل صاحبها وحيداً منبوذاً لا يُؤثر في أحد، وكأن حركته في الحاضر (دائرية)، تنتهي من حيث بدأت؛ لأن الإمكانية الوحيدة التي أتاحها (الخفراء) له هي السير باتجاه (المقابر). هذا ما تقوله نصوص ما بعد الحداثة في هذه الأيام لتواجه به الواقع العربي الغريب الذي فاقت غرابته ما يمكن ان يقدمه الخيال الجامح. إنه الواقع العربي الذي خلف النصوص القصصية الناقدة الذي خلف النصوص القصصية الناقدة

(التقليدية والحديثة، واتجاهات ما بعد الحداثة كلها) وراءه، وراح يقدم، كل يوم، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا أدب قصصي يمكن أن يُنتج نصاً يوازيه في الغرابة والفوضى والدمار.

ممدوح عبدالستار في قصة (في المنتصف) يسعى إلى تذكيرنا بأنفسنا في هذا الواقع الذي فصل الفكر عن الجسد، وترك الإنسان المفكر يعيش وحيداً منعزلاً عن جسده، ليست أمامه طرق يسير فيها غير طريق المقابر الموحلة التي تجعل جسده (الباقي الوحيد له) يغيب عنه في ظلمة الواقع الحالكة، فلا يبقى له غير صوته الخافت، فيجلس (خاوياً) في (منتصف الطريق) بين (العمار الذي يلفظه والمقابر التي يريد الوصول إليها)؛ وكأن الحياة ما عادت تستحق الكفاح من أجلها.

هل هذه الطريق التي يدفعنا ممدوح عبدالستار إليها هي طريق اليأس من الحياة؟ أو: هي طريق النقد الذي يدعو الى الاتحاد بين الجسد

والفكر ليرجع الانسان الى طبيعته وانسانيته؟ ليس هناك ما يؤكد ذلك أوينفيه، فنحن نميل، في نص ممدوح عبدالستار، الى هذه مرة والى تلك مرة أخرى، دون أن نملك ما يعزز اليأس، ودون أن نقبض على ما ينفيه، تبعاً لحاجة الايحاء في هذا النص القصصى الى التركيز اللغوى الذي يمنحه قدراً من القوة والوضوح يستطيع بوساطتهما ترجيح جانب على آخر.

لعلنا نطالب النص القصصي الحداثي بما لا يقبله اتجاهه الفني الذي يعاف الوضوح، ويميل السي الفوضى الفنية المعبرة عن الفوضى الحياتية، ويحفز المتلقي

إلى التفكير والبحث بدلاً من التلقي السلبي الذي يجعله يقرأ لينفعل من خلال المتعة وحدها. ليست للنص الحداثي مثل هذه الاهتمامات الحكائية، لكن نص ممدوح عبدالستار (في المنتصف) لا يرفض الحاجة إلى قَدْر من التماسك يُعينه على زيادة نسبة الإيحاء للمتلقي بأن ضغط (الخفراء) هو الذي فصل الفكر عن الجسد، وجعل الجسد وحده يدور حول نفسه، وينفصل عن مجتمعه؛ لأنه أصبح دون وينفصل عن مجتمعه؛ لأنه أصبح دون هيدف، وبقيت له طريق واحدة يمكن أن يسير فيها، هي طريق المقابر.

هل هذا وحده ما ينقص هذا النص القصصي؟ أعتقد أن القصة لا تُهوّم في الفراغ، بل توحي بالأسباب قبل النتائج، لكن ممدوح عبدالستار حرص على النتائج دون الأسباب، فبقي سعواله عن حال الإنسان المعاصر، دون سند فني قوي قادر على شد المتلقي اليه. فالمتلقي، في هذه الأيام، يحتاج إلى فن مؤثر مقنع ماتع قادر على أن يحتوي الواقع الراهن، وأن يحفزه إلى مناهضة سلبياته، وإلا فإن الفن سيبقى دون وظيفة، وسيبقى هناك مَنْ يعتقد أن الحداثة وما بعد الحداثة اتجاهان

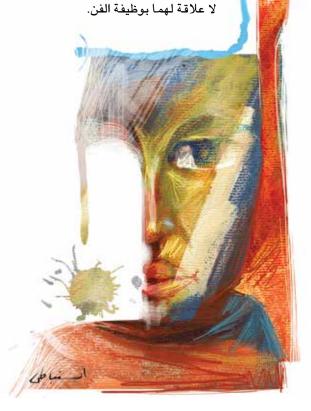

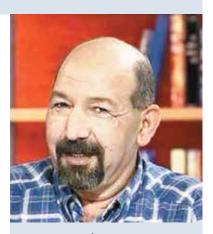

سعید بن کراد

ان (أشد الانفعالات قوة هي تلك التي تأتى عبر العين) حسب أندرى فيليبيان.. فنحن نُسمى ونُصف حقا بالكلمات، ونفصل بين الأشياء من خلالها، لكننا لا يمكن أن نحيط بكل طاقات الانسانية في الانسان بالعلامات اللفظية وحدها. هناك الكثير من (اللحظات) الوجودية التي يتم تصريفها في العنف والصراخ والهرولة المجنونة، كما تم تصريفها قديماً في رسوم وأشكال غرافية من كل الأشكال. لذلك؛ لا يمكن لمنتجات التمثيل البصرى أن تكون مجرد استنساخ لموجود مادي، كما لا يمكن أن تكون تمثيلاً لعوالم تُنكرها العين الانسانية، أو لا تُدرك منها سوى ما هو ممثل فيها بشكل حرفى فى الوقت ذاته؛ انها، على العكس من كل ذلك، تُعيد انتاج ما هو متداول وفق آليات تعبيرية تلعب فيها النظرة دوراً مركزياً.

وتلك حقيقة الإنسان في الوجود؛ إن عوالمه أكبر من الكلمات وأكثر اتساعاً من حجم المعاني فيها، فجزء كبير منها يُبنى خارج اللغة وضداً عليها. لذلك نُظر إلى التمثيل البصري دائماً باعتباره أداة لترويض الانفعالات وإعادة صياغتها، بما يجعلها قابلة للتداول والتعميم من خلال شحنة الحسي فيها، (فنحن نُبصر داخل عالم ونتكلم داخل عالم آخر) حسب ريجيس دوبري. وهي صيغة أخرى للقول، اذا كانت المفاهيم شأناً لفظياً

خالصاً ننظم من خلاله التجربة في مستويات رمزية من طبيعة تجريدية، فإن البصري يُعبر بالحسي عن قلق قد لا تستطيع الكلمات قول أي شيء عنه في الكثير من الحالات.

وليس غريباً أن يكون الانسان قد عبر عن انسانيته الأولى برسم تفاصيل قلق غامض على جدران الكهوف، عبر اسقاط حالات استيهامية للسيطرة، مخيالياً، على ما لم يستطع التحكم فيه في حقيقة الواقع، أو لم تُسعفه المفاهيم على القيام بذلك. وذاك ما تعبر عنه طبيعة الغرافية ذاتها، فهي دالة على الرسم والكتابة في الوقت ذاته، أي ما يمكن أن يكون حاصل الصوت ورمزاً له، وما تعبر عنه الايماءات في الجسد الانساني. فالاحساس بالمتعة نسخة من نفسه، فهو لا يوصف ولا يمكن اعادة انتاجه، كما لا يشير الى الذات بدلالة قابلة للمفهمة، انه يكتفى بمدها بانفعالات خالصة لا تستطيع عادة تحديد مصدرها؛ يتعلق الأمر (بنُتَف) دلالية تختفي فى تفاصيل تُغطى عليها مظاهر الوجود، لتعشش في الحسية وحدها.

لذلك؛ لا يمكن أن تكون المفهمة بديلاً مطلقاً عما يمكن أن يأتي من (حسية) الوجود، كما تستوطن المظاهر والأشياء، ما يعود فيها إلى الطاقات التعبيرية المودعة في كل الواجهات، التي ابتدعتها العين لكي يستقيم وجودها في ما ترى وتلمس وتتذوق وتتحسس، لا في ما

لا يمكننا أن نحيط بكل طاقات الإنسان بالعلامات اللفظية وحدها.. والكلمات لا تستطيع أن تقول كل الحالات

نحن نسكن صور العالم

تقترحه عليها أدوات التوسط اللفظى وحدها. فالنظرة في العين أقوى من المفهوم الذي يشرحها، وقد تكون أوسع من مدى الإبصار ذاته. إن الأصل في الهوى النفسي (حد أدنى من الدلالة) ناطق في الانفعالات وحدها.

تُسهم في الكشف عن مصدر ذلك، ممكنات الطبيعة وممكنات الجسد الانسانى وكائنات الوجود الأخرى وأشياؤه؛ بل قد تستعين العين في صياغة معانيها بصور أخرى مستمدة من الداخل النفسى بكل تعقيداته، كما هو الشأن مع مجموعة كبيرة من الصور العصابية، التي حاول التحليل النفسي تفسيرها وتحديد مصادرها وطريقة انتشارها فى الدهاليز المظلمة للنفس. وهذا ما يُشكل المادة الرئيسة التى تُسند الطاقة التعبيرية في الصورة وتُصاغ من خلالها معانيها.

إننا، بعبارة أخرى، نبحث في الذاكرة الكلية للإنسان، عما أودعه في محيطه بشكل واع، أو فعل ذلك في غفلة من سلوكه العملي. ذلك أن الانسان لم يتعلم البصر، فذاك جزء من تركيبته الفسيولوجية، بل تعلّم كيف (ينظر)، تماماً كما تعلم الرقص والغناء، ولا أحد أوحى له بطريقة مشيه عدا البرنامج البيولوجي داخله. وتلك حالة كل المنافذ الحسية فيه. هناك في الانسان طاقات موجهة لحفظ بقائه حيا، وهناك داخله طاقات أخرى هي التي مكنته من تجاوز محدودية النفعي في حياته. وفى ذاك يكمن مصدر الفن، انه لا يصور المألوف في العين، ولا يكترث للمتعارف عليه في المجتمع، انه يُغطى، في ما هو أبعد من هذا وذاك، (على جوانب النقص في الطبيعة) كما يقول كاندينسكي.

بعبارة أخرى، نحن (نسكن) صور العالم أكثر مما تستوعبنا فضاءاته الحقيقية، فاللحظات (الجميلة) لا تستوطن الذاكرة، انها تنتشر في المساحات التي يحتفظ بها التمثيل البصرى وحده، فقد تكون الحسيّة عابرة في العين، لكنها هي المادة التي تؤثث عوالم المخيال وتمده بصور دالة على رغبة الانسان في قول ما لم تقله كلماته، أو فعل ما لا يطيقه جسده. ففي عالم لا يكف عن التغير، لا يحتفظ

الإنسان من الأشياء سوى بصور يلغى بعضها

وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعلنا لا ننتبه إلى أجسادنا إلا عندما تُصاب بداء، أو ينهكها التعب، حينها فقط يعود الوعى الى ما يشكل (وعاءه) ليتأمله في ماديته، لا في قدرته على إنتاج رموز ودلالات. فنحن نسكن جسدنا ونحتفى بالطاقات الفعلية والرمزية فيه عندما يكون سليماً. وتلك أيضاً حالة الصورة، انها تكون حاملة للدلالات عندما تكون موضوعاً للتأمل فقط، أما خارجه؛ فانها صامتة، أو توهم أنها لا تقوم سوى باستنساخ واقع يعرفه الناس جميعا. وقد يكون هذا الفاصل هو الذي يجعل (النظرة فناً لرؤية أشياء لا يراها الآخرون) كما يقول جوناثان

وهو ما يصدق على المنافذ الحسية الأخرى؛ ان الصراخ دال ضمن واقعة ابلاغية، لا من خلال الطاقة الصوتية غير المتمفصلة فيه، فخارج هذه الواقعة سيظل الصوت امتداداً لا حاضن دلالياً له. هناك تفاوت كبير (بین صرخة مکتوبة، وبین صرخة مصدرها الصوت المباشر وحده).. (دوبرى). لذلك كانت الكلمات عاجزة في غالب الأحيان عن تصوير صمت يلف مدينة في الصباح، أو قول كل شيء عن زرقة السماء، أو وصف أشعة الشمس.. (دوبري)، فلا وجود، في جميع الحالات، لمعادل لفظى لاحساس ملون .. (دوبرى).

وقد يكون هذا الاحساس هو الذي دفع بارت، الى الحديث عن شيء غامض يسميه المعنى الثالث، وهو طاقة دلالية تتجاوز الإخبار والإيحاء، ولكنها لا تستقر على مدلول بعينه. فقد تستطيع العين تحديد دلالاته، ولكنها لا تضعها ضمن مدلولات بعينها. بعبارة أخرى؛ ان الروح تلتقطه، وينتشى به الوجدان، ولكنه يظل خارج المفاهيم. يتعلق الأمر في جميع الحالات بإحساس خاص يتجاوز البصرى بكل معادلاته اللفظية، فهي تحد من امتداده، ذلك أن قوة الانفعال ليست مستمدة من القدرة على تسميته، بل مصدرها الاستعصاء على تعيينه في الكثير.

عبر عوالم العين نعيد إنتاج ما هو متداول وفق آليات تعبيرية يلعب النظر فيها دورا مركزيا

لقد نجح الإنسان الأول في التعبير عما يجيش في نفسه بالرسم

الإنسان لا يتعلم النظركما الكتابة أو الرقص والغناء لأن النظر طاقة تتجاوز الدلالية

### نصف الوقت لك.. ولنا الذاكرة

والدُّخانِ تنسحِبْ، وطابَ يومُكُمْ!

قلقاً تودُّ لو يعودكَ الصباحُ بالرَّفيفِ، فاستعرتَ مدْيةَ ورحتَ تقصفُ الوجغْ، وتُكْتَسَى براءةَ مقتَّعةٌ ( أذاهبٌ أنتَ؟ ونحنُ قابعونَ نشربُ الصَّدى، نفصًلُ البرّاءةَ الكذوبَ، ندَّعي ( مراسمُ الدُّخان،



فوزي صالح/ مصر

قد نلتقي وقد تداهمنا الفصولُ بالرمالْ لكنَّما الخليجُ طاقةٌ تُطلُّ من عراقةِ النسيجْ تمتطي غراءَها وترسمُ العراءَ مركباً وبوصلة..

> وربَّما مساؤنا الطويل ناقةٌ تشدنا للريح تلهمُنا افتراسَ الوقتِ تغسلنا من الأسَّى..

نذوبُ مرَّتين مرَّةٌ بصدفة، ومرَّةٌ باليُودِ حين تمسحُ الثُغورُ رثَّها، ونستعيدُ صحوةَ البُراقْ

خلسة تلمُّ صرَّة النَّدى،
وتستهلُّ بوحكَ الغرينِ بالصَّفير
قبل أنْ يفوتك القلقْ.
المقعدُ الوليفُ بينَ الرُّكنِ والطاولة،
وثُلَّةٌ من الرِّفاقِ
يأثمونَ بالجدلْ.
تمُدُّ حبلكَ الوريدَ بالنقيضِ،
تنُكُتُ البهارَ بالشجى..

وحينما يُحاصرُ المكانُ بالضَّجيج

والدُّوائرُ الرّمادُ أقنعةُ.. تزولُ بانتفاءِ جذْبِها.. هلْ خرقةُ مسارُنا أمْ أشْرعة؟؟ خبرتَ سرَّهُ، فبصًرْنا، وخذْ ما شئتَ منْ زهرِ الكلام، فالجيوبُ عاطلة... تُرى الملامحُ التي عهدتها تضجُّ بالحضورِ، ريثما تهلُّ باقية! باقية! هل مئتقى؟

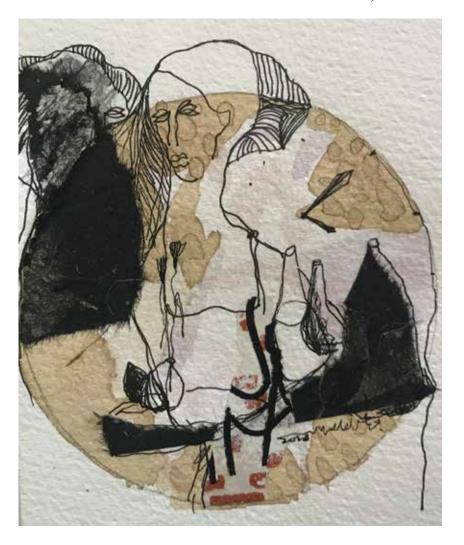

### فيروز والرحابنة مشروعاً ثقافياً

شيءٌ ما ينقلنا إلى بعض من أرواحنا التي أضعناها ونحن نصغى ونستمع إلى غناء فيروز.. يجعل آذاننا تكبُر إصغاءً ونحن ننتقل إلى عمق المعاني والمفاهيم والأفكار لدى تذوق كلمات أغانيها، شيء ما يرحل بنا إلى طقوس جليلة، ذات مهابة وجلال، ونحن في دهشة جمال الموسيقا التي أبدعها الرحابنة.. وقد جبلوا فيها روعة التراث الموسيقى، وجمال الفولكلور الشعبى مع حداثة الموسيقا، شيءٌ ما يفرحنا ونحن نبحث عن أشلائنا المبعثرة، ونجد بعضاً منها هناك، في ذاك المدى الذي تترتل فيه تلك الأغاني، يبهجنا ونحن في رهبة سماع الأنغام الفيروزية، يُنعش روحنا ونحن في دهشات ثلاثية الجمال: في جمال الأداء، وفي عمق معاني الكلمات، وفي إبداع الموسيقا.. نذهب إليه ونحن على موعد لنلاقى بقية ذواتنا المفقودة، ولنلاقى ما خسرناه من نقائنا فى خضم التفاصيل الصغيرة، وشؤون الحياة، نكون على موعد لنلتقى مع طفولتنا التي خسرناها بعدما كبرنا، وتبلُّد عقلنا وإحساسنا.. وتطبّعنا.

نذهب إلى صوت فيروز لنسترد إنسانيتنا وكبرياءنا، وتوقنا للحرية والانعتاق، نذهب اليه لنتعلم أهمية الفنون والآداب في أنسنة الإنسان، ونقف بكامل الاحترام والعظمة أمام إبداع الفنون التى ترتقى بروحنا لتجعلها أكثر نقاءً إنسانياً، وأكثر شفافية ومحبة.

نذهب إلى هناك لنتعلم أصول المحبة والحب الإنساني، الأصول المتعالية عن ميزان محبة المنافع والغرائز، ولنتعلم كيف نمنح الإنسان حقه ومكانته، ونعيد للرجل رجولته، ونعلى مكانة المرأة إلى المكانة التي تستحقها، نذهب لنتعلم معنى الطفولة ونقاءنا حين كنا صغاراً، وكيف كنا: شجعاناً، وأذكياء، جريئين..

وجد مشروعهما ترحيبأ شعبيا وشكل ذائقة فنية جمالية للوعي الإنساني



لم تكن فيروز مغنية مبدعة فقط، كما لم تكن هى والرحابنة فريقاً غنائياً، أو ظاهرة موسيقية لها جمالها الخاص فقط أيضاً، بل كانت مع فريقها الرحابنة مشروعاً فنياً ثقافياً تغييرياً، یحوی فی مضمونه مشروعاً فکریاً ثقافیاً طليعياً، متمرداً على المشروع القائم الذي هيمن قروناً عديدة، وكرّس أسسه على القواعد الصارمة الآتية: الفنون والآداب والفلسفة والشعر: هرطقة، والموسيقا حرام أم محرّمة.. وأن المسرح خلاعة وجنون، وتمرد على العادات والتقاليد، وخدش للآداب العامة..

جاء مشروع الرحابنة في لحظة تململ شعوب المنطقة، وهي حائرة أمام مفارق كثيرة، تقف حائرة عزلاء.. بلا أدوات أو أجوبة، أو أسلحة تُمكّنها من الاختيار الأنجع.. جاء مشروعهم ليشقُّ دروباً جديدة، رغم وعورة تلك المغامرات الجريئة الشجاعة.

لكن توافر لمشروع الرحابنة وفيروز في بلاد الشام، في الفترة التي تلت جهود الفنانين المؤسسين المصريين، في خمسينيات القرن الماضي، فضاء واسع من الحرية، وانفتاح أوسع على الثقافات العالمية، شكّل شروطاً مواتية للإبداع في مجمل أوجهه.

كانت (فيروز) ملكة الفنون المؤنسنة، ومازالت مع فريق المبدعين من الشعراء، والموسيقيين الرحابنة ثورة ثقافية، وانقلاباً فى مفاهيم الحياة الإنسانية (بدءاً من مفاهيم الحب، والفن والأدب والمسرح، وصولاً الى الفكر والفلسفة) ومشروعاً فكرياً انسانياً تحررياً، نقيضاً لمشروع فكر العبودية السائد، ونقلة تحوّل نوعية في الذائقة الموسيقية والجمالية فى تاريخ شعوبنا الحديث، ومازال إبداعهم ومشروعهم الثقافي عابراً للمسافات، ومتجاوزاً للحدود والجغرافيا، وفوق الأزمنة والتواريخ.

كبر مشروع الرحابنة وفيروز، وتنامى وانتشر بشكل واسع جداً، حين تفاعل مع المحيط

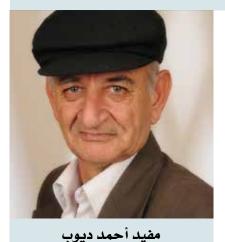

الاجتماعي، مع همومه وأحلامه، وفرز التراث الفنى والغنائي المحلى، ما بين رث وثمين، ثم انتقل للفعل إيجاباً في ذاك المحيط المحلي، فلاقى ترحيباً شعبياً كبيراً، إلى أن شكّل ذاك المشروع الثقافي والإبداعي ذائقة فنية جمالية رائعة، وارتقاءً في الوعي الإنساني، ودرعاً ثقافية لكل هاو، وهويّة جديدة.

ليست الموسيقا مجرد ألحان جميلة تنعش الأرواح، وتدغدغ العواطف فقط، بل كانت (لغة كاملة) لدى قبائل البشر الأولى، مثل لغة الصوت والنطق، ومثل لغة الحرف والكتابة، لغة تواصل رائعة بين البشر، توصل الإشارات والرسائل بينهم، تحمل المعرفة والمعاني، وفنون الجمال، كانت لغة تعبير عن الذات، وعن المشاعر والعواطف والأفكار. ولأن (المعرفة والفنون سلطة تحكم، وقوة)، فقد تم احتكارها من قبل القوى المهيمنة، وظلَّت احتكاراً وحكراً على فئات وطبقات مهيمنة، الى أن قدمت ثورات العلم أدوات علمية وتكنولوجية كسرت احتكار المعلومة والمعرفة والموسيقا، فأضحت الموسيقا مع بقية صنوف المعرفة متاحة لعموم البشر، وأضحت الموسيقا لغة العالم الأقوى والأجمل، لأن ما تحمله من نداءات السلام والمحبة، وحب الحياة، ورفض الحرب والكراهية، وما تبدعه من دهشات الجمال، جعلها أجمل لغات البشر، وأهمها إسهاماً في ارتقاء وعي البشر، وفي أنسنتها، وأكثرها قبولاً وترحاباً لدى جميع البشر، لأنها تعيد لهم أرواحهم الضائعة، وتوازنهم المفقود، وتفتح لهم آفاق الأحلام الجميلة، والمستقبل الأجمل.

وجاء مشروع الرحابنة وفيروز ليبدع الموسيقا التي تلامس الروح، حاملة معها مكتبة أيضاً، فيها المعانى الأصيلة، والأفكار الجديدة، والمفاهيم عن العالم والحياة التي تؤنسن تلك الروح، وتسمو بها عالياً.. وتحملها عالياً إلى عوالم ساحرة على أجنحة أحلام جديدة.

## وادي عبقر

لأبي صَخر، عبدالله بن سلَمَةَ السَّهْميّ الهُذَليّ، عاش في الجاهلية وصدر الإسلام: (من الطويل)

أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي فَما هُو إِلّا أَنْ أَراها فُجاءة فَما هُو إِلّا أَنْ أَراها فُجاءة وما تَركتْ لِي مِنْ شَذَى أهتدي به وإني لا أَدْري إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ تَكَادُ يَدِي تَنْدَى إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ تَكَادُ يَدِي تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَا وَإِنّي لَتَعْروني لَمْ لِذِكْراكِ هِزَّة تَمَنّيْتُ مِنْ حُبِّيْ عُلَيْهَ أَنَنا عَمِبْتُ لِسَعْي الْدَهْرِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا عَجِبْتُ لِسَعْي الْدَهْرِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا فَيَهُمْ فَيَا حُبِّهَا زِدْنِيْ هَوَى كُلَّ لَيْلَةٍ هَجَرَتُكِ حَتَى قِيلَ لَا يَعْرِفُ الْقِلَى فَيهمُ فيا حَبِّذَا الأحياءُ ما دُمْتِ فيهمُ فيا

أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ فأَبْهَتَ لا عُرْفُ لَديَّ ولا نُكْرُ ولا ضلع إلا وفي عَظْمِها كَسْرُ على هَجْرِها ما يَبْلُغَنَّ بيَ الهَجْرُ وَتَنْبُتُ فِيْ أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضْرُ كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلِلَهُ الْقَطْرُ عَلَى رَمَثِ\* فِيْ البحر لَيْسَ لَهُ وَقْرُ عَلَى رَمَثِ\* فِيْ البحر لَيْسَ لَهُ وَقْرُ فَلَمَا انْقَضَى ما بيننا سَكَنَ الْدَهْرُ وَيَا سَلْوَة الْأَيّامِ مَوْعِدُكِ الْحَشْرُ وَيَا سَلُوة الْأَيّامِ مَوْعِدُكِ الْحَشْرُ وَيَا سَلُوة الْأَيّامِ مَوْعِدُكِ الْحَشْرُ آربیات

3 6

#### وقه

في الفروق اللغوية: بينَ المكافأة والشُّكر: المكافأةُ تكون بالنَّفع والضَّرِّ، لأن المكافأةَ من الكُفوَ أي المثل، وتكونُ بالقول والفعْل، أما الشكرُ، فلا يكونَ إلا بالنَّفع، ولا يكون إلا قولاً. بين اللوم والعتاب: اللومُ تنبيهُ الفاعل على موقع الضّرر في فعله. أما العتاب؛ فهو على تضييع مودّة أو إخلال بالصداقة.



<sup>\*</sup> تعروني: تنتا<mark>بني.</mark>

<sup>\*</sup> الرَّمَثُ: الحُزْمَةُ <mark>من العيدانِ</mark> يُتّخذُ منها قاربٌ <mark>في ال</mark>ماء.

## قصائد مغنّاة ياناعماً

شعر: أح<mark>مد شوقي، لحّنها محمد عبدالوهّاب وغنّاها سنة (١٩٢٩) من مقام البيات: من مقام البيات</mark>

مُضْناكَ لا تَهدا شُجُونُهُ

اِنْ لَمْ تُعِنْهُ فَمَنْ يُعينُهُ

اَوْدَعْتَ سِرَكَ مَنْ يَصُونُهُ

سَبَبُ سَيَجْمَعُنا مَتينُهُ

نَ وسِحْرُهُمْ ، إلّا جُفونُهُ

لَـوْتَيَّمَتْ قلباً غُصُونُهُ

يَفْديهِ ما مَلَكَتْ يَمِينُهُ
كانَ الصَّباحَ لها جَبينُهُ

وادٍ تُباعِدُهُ حُزونُ ـــهُ

وادٍ تُباعِدُهُ حُزونُ ــهُ

بَقَيَ الرَّقيبُ ولا عُـيونُهُ

ياناعماً رَقَّدَتْ جُفُونُهُ
حَمَلَ السَهُوى لِكَ كُلَّهُ
عُدْ مُنعِماً أو لا تَعُدْ
بَيْني وبَيْنكَ في الهَوى
رَشَها أَيُعابُ السَّهاحرو
ما البانُ إلّا قدُه
الرُّوحُ مِلْكُ يَمِينِهِ
ما العُمْرُ إلّا لَيْكَافُ
بَيْنَ الرَّقيبِ وبَيْنَنا لَرَقيبِ وبَيْنَا لُوقيبِ وبَيْنَا لَوقيبِ وبَيْنَا لَوقَالِهُ ونَا لَوقَالِهُ ونَا لَا لَهُ ونَا لَا قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

### في جمال العربية

من بدائع البلاغة، التشبيه الضّمْني الذي لا يكونُ المشبه والمشبه به واضحَين، ولكن يعرفان بالتركيب..

يقول ابن الرومي:

وأطالَ فيهِ فَقَدْ أرادَ هِجاءَهُ عِنْدَ الوُرودِ لَما أطالَ رِشاءَهُ\* وإذا امْـرُوُّ مَـدَحَ امْـراً لِنُوالِهِ لَوْ لَمْ يُقَدِّرُ فيهِ بُعْدَ المُسْتقى

\* الرّشاءُ: الحبلُ الذي يُسحبُ به الماءُ من البئر.

يقول إن البلاغة في الإيجاز. كحبلِ الماءِ، إذا قَصُر، كانَ أنفعَ.

### جرح الأيام



يتوقع المحب كل شيء باستثناء البعد عمن يحب، يحتمل كل الجروح والآلام في سبيل أن يبقى حبل الود متصلاً، جرح الأيام يبرأ لكن جرح الفراق صعب على المحب.. هكذا تجسد هذه القصيدة هذا الحدث في نهايتها.

حمود جلوي - الكويت

وصّلتها للموتيا جرح الأيام ولا عاد باقى في بقاياك باقى وبدّدت في دنيا الوصيل كل الاحلام بين الفراق وبين هم التلاقي ياما صبرت وعددري الوعد قدام واحسب تعاوني على البدرب ساقي وأشرالهقاوي كلها اوهام باوهام ما جا زماني مثل ما كنت هاقي يا اول أحاسيس الغلا والغلا هام قل لي متى وجهك يحرر وشاقى حظّى خذلنى فيك لوطاح ما قام مثل العيون أن خوّنت بالسواقي تجري تواريخ العمر عكس الارقام ويبقى العمربين التواريخ شاقي وانا على هالحال قلبي من العام بمكايد الدنيا ذبحت اشتياقي كل شبي توقعته من جُروح وآلام إلا انك انت بيوم تطلب فراقى

### أدري مقصر



رحلة الإنسان مع الحياة تمر بمنعطفات وأحداث كثيرة تحتاج إلى وقفة مراجعة، هكذا هي النفس حين يراودها القلق مع الوقت، لتبقى في تساؤل مستمر وحيرة لا تنتهي وأمل يدفعها إلى مواصلة رحلة الحياة.

سعيد خميس الرحبي - سلطنة عمان

أنا رهن وقتى لواننى تعليت لازم يجيني فيوم وقت النهايه أسسرح وأمسرح ملتهي وشسي تمنيت وأشيياء كثيره بخاطري وألف غايه كنّى بْزمن عشته لوحدي به أمشيت دونَّت به ما شبيت وحُفظت آيه وكن الأمر بيدي أسيسه مثل بيت كل ما ارتفع حيطه يا حظي وغنايُه يا سعيد حدّك موسهل ما تمنّيت دونك عليه اللي طلبته الوصايه تريد شىي بسدون جهد ولا رويت نفسك بما يلزم في درب الهدايه واللي بنيته بها العمر والمواقيت حصادما يشبع تناهيد حايه يا دنيتي ما كن بك بعت وشريت خسيران والربح المبهرج دعايه لى استقبل أيامه على اللووالليت عليه يقضى العمريدفع جبايه أدري مقصر والوفا مضربه صيت وشر هوبيشفع لي بوقت النهايه

### مجاديف الأمل

للطفولة وهجها الذي تعود إليه النفس كلما اتسعت الرؤية وضاقت بها العبارة وتاهت في بحار الأسى والاغتراب والقلق، الطفولة مجداف الحالمين بعيشة بريئة عفوية ملؤها الأمل والتفاؤل.. هكذا باح هذا النص بخلجات الشاعرة بتول آل على.

بتول آل علي - الإمارات

الأرض من وبْل السما يكسى عُراها الاحتشام ما أورُفَت إلا ثمر فكري تدلّي أجزله طارت أبابيل الحروف تُحوم في صدري كلام ترمي حبر سجيلها وتصيب عين المسأله لين انطوى عمري وفي نفسي مخاييل الغمام لي «زوج» من حِلم، يكاد يكون عدة أرمله والناس تتشاءم إذا شدّت يد «المرأة» زمام كنها مقاليد العقل مرهونة بالمرجله ضحكت لي الدنيا ولكن بانت وجوه جهام حطّت خطاوي دمعتي في راحتيني مثقله لا سلهمت عيني تعب يغشى صباحاتي عسام أخاف رغم النور أمشي في طريق أجهله وطموحي اللي يلطِمَه موج العواذل والملام لولا «مجاديف الأمل» يمديه غارق مُحمله ودي «رواية» حلمنا يكمَل «سندها» بالتمام نطوي «أحاديثِ» قضيناها ليالي «مرسله» ودي أكون ليا سرى همي مع صمت الظلام طفله غفت .. ما همُّها الحاضر ولا مستقبله

### لجل عينك



بين البحر والمد تعيش المشاعر الإنسانية حالات من الأخذ والعطاء، بين الذنب والغفران، والخصام والرضا، هكذا هي حال المحبين الذين يعيشون تقلبات هذه الحالة ويتعايشون معها من أجل غاية بقاء الوصال بينهم.

عبدالرحمن أبا الجيش - السعودية

يا حبيبي ترانى عن ذنوبك عفيت شسامل مابقى في العمر واللي مضا شبوف كم لى وانا متألم ولا شكيت صابر لجل عينك صبر عوص النضا يا وجودي على ايام قضت ما دريت وجدمن ضباع عمره تحت حكم القضا ربع قرنِ لاهو حيّ ولاهوب ميت بين طلبه وجاهيه ولا احد رضا راحت ايامي الحلوه بعد ما غفيت مثل روحة دخاخين بجوالفضا والله انّي على طول الصبر ما قويت كنتى السباعدين اللب بلياعضا خنت عهدك وفي وعدك معي ما وفيت فوقي الشيمس تحماني وتحتي لضا كم تجي كلمة في خاطري واستحيت صامت صمت رسسلان بجمر الغضا ذكرياتك كفيله تشبعرك لانسيت واشبهد انه حضيض اللي بمثلك حضا

### من تراثنا الشعري

أشعوف في عيني مشاريع وأنهار تستقي ورود ظلالها من جفونك في قلبك الجنه وفي قلبي النار ياليت حرالوجد يصهر شجونك

حمد بن خليفة أبو شهاب

من بادي الوقت هذا طبع الايامي عذبات الايام ما تمدي لياليها حلو الليالي توارى مثل الاحلامي مخطور عني عجاج الوقت يخفيها

خالد الفيصل

لك علينا حقيا عالي الجناب لك تعاتبنا ونحنا نستجيب حبّك العندري مشيد له أطناب في حشايه لا ينزول ولا يغيب

خليفة بن مترف

أضحك وأسعلي النفس بالغير ودم وعيني تحرق الموق من عقب خيلً له مظاهير تبع الهوى والصود مرفوق

عوشه بنت شملان

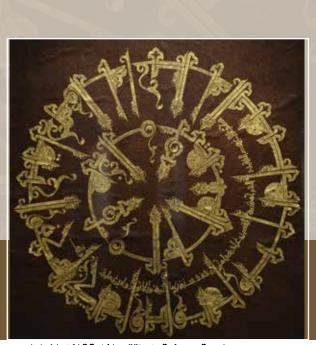

أدب وأدباء

لوحة حروفية من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي

- أحمد أمين المدني أسس لبنائية مغايرة للمألوف شعرياً
- -إرنست همنجواي: يكفي عامان لتعلم الكلام وستون عاماً لتعلم الصمت
  - اللاز) بكل عنفوانه وصدقه للطاهر وطار
  - دوريس ليسينغ نالت نوبل وهي تشارف على التسعين من عمرها
    - عبدالرحمن مجيد الربيعي ذاكرة من الوجع والحنين
    - الشاعر مايكل مارش: الناس يريدون إجابة والشعر سؤال
      - -رشيد بو جدرة: الألم هو محرك الإبداع



# أسس لبنائية مغايرة للمألوف شعريا

عزتعمر

في مقدّمة ديوانه الأوّل (حصاد السنين) أشار الشاعر أحمد أمين المدني، إلى أنه يقدّم لقارئه قصائد متنوّعة الأغراض مختلفة الأساليب، منسجماً مع رغبات الشعراء الشباب في اكتساب مزيد

من الحرية في التعبير عن أفكارهم، وهذا يعكس وعي الشاعر الجديد والجريء في وسط تقليدي ومحافظ من القصيدة الجديدة، ويؤكِّد أيضاً أن هذا الاتجاه سيبدأ زمانه بدولة الإمارات العربية المتحدة منسجماً مع الحراك الشعري الشبابي العربي في بعده التحرري الرومانتيكي، من حيث الوجدان والعاطفية والفردانية، فضلاً عن المعجم اللغوي والصورة الشعريّة، وهو ما عبّرت عنه: (قصائد هذه المجموعة في كلّيتها، مهما اختلفت مضامينها وتنوّعت أشكالها، فإن شعوراً واحداً من الحب والألم والحنين يجمع بينها، شعور الشباب القلق على مشارف عصر جديد مصطخب بالأراء متنازع في الأهواء)..

وكما هو واضع: يتبنى الشاعر هنا خصائص الرومانتيكية الأساسية، التي تتغنى بالذات والوجدان وبصدق التجربة وتعليهما على كلّ طرح مؤدلج، نظراً لأن هذه الخصائص تتجذر عميقاً في التربة الإنسانية وتزدهر شجرتها على الدوام لأنها مرتبطة بالحياة.

ولا ينبغي في صدد (الرومانتيكية) أن نعاينها بالمقاييس الأوروبية، نظراً للاختلاف الثقافي والنفسي ما بين الشاعر العربي والغربي، على الأقل من جانب التراث الشعري، فتراث الغزل والوجدان حاضر في الذائقة الإبداعية، وحضوره حضور مؤسس، وإلى ذلك فأنه ليس ثمة تناقض كبير ما بين الشاعرين من حيث: الذاتية، واعتماد المشاعر والوجدان، والمفردة الإيحائية، والصورة الجزئية والكية، والوحدة العضوية، واللجوء إلى الطبيعة، وغيرها من الموضوعات واللجوء إلى الطبيعة، وغيرها من الموضوعات للتي دأب الرومانتيكيون على تناولها.

الوعي الذي التمسناه في ما تقدّم، يؤسس لتجربة بنائية مغايرة عن مألوف الشعر التجليجي بشكل عام، والشعر الإماراتي بشكل خاص، باعتبار أن الشاعر يعد الرائد الأول لقصيدة التفعيلة فيها، ولا بد إذا من تلمس صدى هذا الوعي في معجمه الشعري، الذي مال إلى البساطة والسهولة، كي يقيم صلة ودودة بينه وبين قارئه، الذي اعتاد النظام الإيقاعي البيتي، وليكشف في الوقت نفسه عما يختلجه من مشاعر وعواطف تجاه الآخر،

ولا سيّما المرأة التي ظلّت في شعره نموذجاً احيائياً يُحبّ على الدوام، وفي الوقت نفسه ترتبط بعناصر الطبيعة المتجددة باستمرار، وهذا ما لمسناه في عتباته النصّية التي جمعت في الغالب ما بين المرأة والحبّ وربيع الطبيعة، كما في قصيدته الأولى (ربيع الحبّ):

(انشروا الأوراد في خضر الدروب جاء حذو الطبع، محبوب القلوب ينقل الخطو رشيقاً، وعلى جانبيه الكون يهفو بالطيوب

#### إنه بوح الأماني، إنه وشوشات الزهر.. في نفح الجنوب)

وكأننا به يقول: انشروا الحبّ كي لا يقال ان الإنسانية ماتت، تناصاً مع عبارة (انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين).

ويالحظ القارئ مدى اهتمام الشاعر بالمفردة البسيطة المألوفة، حيث لا غموض ولا لبس فيها، طالما تمكّن الشاعر من التعبير عن مقصديته في بناء عالم متخيّل، تتناغم فيه الطبيعة مع المحبوبة، التي جاءت هنا على صيغة المذكر لإكسابها روحاً ملائكية، وهذا بدوره يفضي بنا إلى تلمّس الحقل الدلالي للمفردة الشعرية المتناغمة مع مفردات الطبيعة بخضرتها وإشراقها وأريج الزهر، وارتباط كلّ ذلك بالحبّ كلحظة سامية في حدّ ذاتها، تذكّرنا بشعرية الغزل العذري وبرائده قيس بن الملوّح، من حيث القيمة المعنوية قيس بن الملوّح، من حيث القيمة المعنوية



من أعماله الشعربة

مال إلى المفردة البسيطة المألوفة التي لا غموض ولا لبس فيها عبر النظام الإيقاعي البيتي

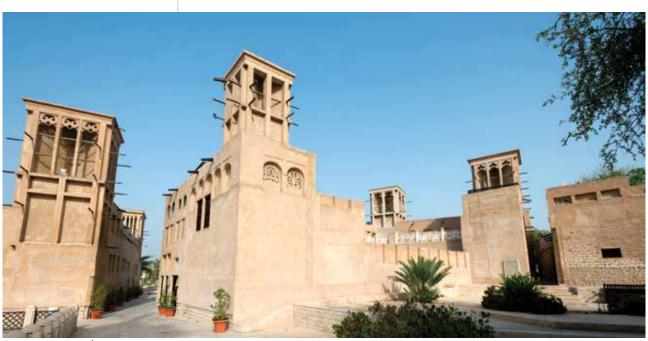

البرجيل في أحياء الإمارات القديمة

لأن يعيش الشاعر هذه التجربة حتّى تستنفده فتستوي اللذة مع الألم.

وفي هذا الصدد تحديداً يقول محمد غنيمي هلال: (وأكثر الرومانتيكيين يرون أن المرأة ملك هبط من السماء، يطهّر قلوبنا بالحبّ ويرقى بعواطفنا، ويذكى شعورنا، ويشجعنا على النهوض بأعباء واجباتنا الخلقية والسياسية والوطنية، ولا بدع في أن يرى هؤلاء العاطفيون أن المرأة بطبيعتها أقرب الى السماء):

وأبدع ما يجري به الحبّ في ثغري جلوتك من أحلى أغانيٌ نغمة.. تُناغم سمع الليل.. بالشوق والشعر تغنّت بك الأحــلام.. وهي نديّـة.. بدمعي.. في ظلّ الملاك والهجر

نستطيع تسمية هذا الخطاب بخطاب الغياب، الذي لا يمكن استنفاده، لأن الروح توّاقة أبداً لرؤية المحبوبة، وطالما تعذّر الحضور فالخطاب مستمر لا ينقطع، انه نمط من الخطاب المصدر إلى ذات غائبة وليس إلى ذات حاضرة، ولكن كيف يستقيم الخطاب اذاً؟ ربّما روح تخاطب ذاتها، أو (ربّما روحان احتلاً بدناً) كنوع من وحدة الأضداد، يشعلهما مونولوج طویل یتسع ویضیق کمن یتنفس بعمق: صوراً وتراكيب تدفق عفوي.

ونستطيع أن نرى هذا الخطاب أشبه باعتراف مصدر منه إليها، الزهرة النديّة الرقيقة، والأغنية العذبة التي تنطلق في الكون، ومرقاة الروح إلى الأعالى، هناك حيث تسمو الروح الإنسانية، والكلام الموجّه هنا إنما هو نتاج مركب من واقع وخيال، والشاعر معني بديمومة إنتاج خطابه الاعترافى فنتلمسه مخاطباً المحبوبة حتى عندما ينقطع الكلام، لتأتى النقط لتؤكُّد هذه الحال، وعلى حدّ تعبير مارتن هيدغر: (نحن نتكلم باستمرار حتى عندما لا نتفوّه بأي كلام).

سيبدو لنا هنا أنّ الشاعر غير معنى بواقعه، نظراً لأن الرغبة في الصعود تعني الانتقال إلى مكانة أو مرتبة قد نتلمسها في اللاشعور الجمعى المتكاثف حول الفردوس المفقود، هناك في الأعالي حيث ملتقى الأرواح، الذي يقتضى صعودا، إنه (ارتقاء) بحسب الميثولوجيا الشائعة بمعنى الانتقال من الدنس الأرضي إلى الشفافية الطهرانية المتمثِّلة في أفق الأحلام، وفي الفن والسحر،

هذا الفنّ المتمثّل في حروف الشاعر المضمخة بطيوب الزهرة، التي غرسها في أعماق الروح، تتفتح أكمامها عن دافئ اللون، وتسكب شذاها فى حروف لطيفة لتفضح أسرار العلاقة.

سنتلمس مثل هذه الرغبة في التلاقي في كثير من النصوص، التي ستكشف لنا أيضا ذلك الإيقاع الخفي لألم موجع استوطن الروح.. ألم يمزّق النفس، ولكنه على حدّ تعبير هيدغر، لا يحيل ما يمزّقه الى أشلاء مبعثرة، يميّر، ولكنه إذ يفعل ذلك، يجذب كلّ شيء في اتّجاهه، ويجمع كلّ شيء فيه، وآلام الشاعر كما تبدو ناجمة عن الافتراق، وسيكون التعبير عن ذلك بمزيد من الأشواق، بمزيد من الحرقة.. وبتعبير ابن حزم الأندلسي: (وما شيء من دواهي الدنيا يعدُلُ الافتراق، ولو سالت الأرواح به فضلاً عن الدموع كان قليلاً، وسمع بعض الحكماء قائلاً يقول: الفراق أخو الموت، قل: بل الموت أخو الفراق).

وقد تعزز قصيدته (أطياف الذكرى) هذه اللحظة من الغياب وأثرها في ذات الشاعر: عضوعينيك، كم أظل وحيدالا أذرع الأرضى.. هائماً وشريدا ملء قلبي.. إليك شوق بعيد.. كاد من جاحم اللظى أن يبيدا أفأنسساك لا وفجر وداد.. قدرأيت العذاب فيه خلودا وعرفت الحياة منه جبينا

شفقياً.. ينير دربي البعيدا..

نتلمس في عتبات نصوصه تناغما بين الطبيعة والمحبوبة في لحظات سامية أشبه بشعرية الحب العذري

اكتسب خصوصية الشاعر الرومانتيكي في صورة ذاته مختلفا عن غيره

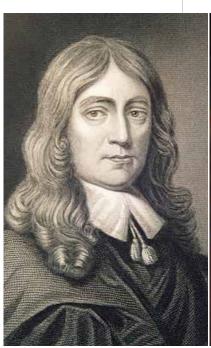

جون ميلتون



أبو العلاء المعري (تخيلي)

وما يلفت النظر في هذا المجتزأ، هو مدى وفاء الشاعر وإخلاصه للحبيبة، والوفاء، بطبيعة الحال، خصلة حميدة يتسم بها المحبون الذاهبون في (الرومانس) أو في عالم الخيال والعواطف المتأججة والحزن والألم، وهو برغم هيمانه في الطرقات، فانها حاضرة أمامه، أو على اتصال روحى دائم بها، وإن ديمومة الاتصال بين الشاعر ومتخيله تنفى مسألة الهجر، فهو مواظب على التغزّل بها ومدح صفاتها:

(وإذا أمعن الهوى بي شبوقاً أتملى الصباح.. يحبو وليدا بورك الدمع في الوجود.. ولولا لهب الحبّ.. كان شيئاً مبيدا)

فهى نهر حنان ينساب دفئاً في العروق، والجمال الذي يخفق نوراً، والشوق في تراث الحبّ مرادف أصيل للحبّ، وما يصدر الأ عن مشاعر صادقة ونبيلة، يتمّ التعبير عنها شعريا، وبالتالى فإن الشعر سيكون منقذا له من الضياع، من الموت ربّما، فالشعر يغذي القلب البائس بغياب الحبيبة.

يلاحظ القارئ أن الشاعر يتمتّع بخصال الشاعر الغنائي المرهف الإحساس، الذاهب فى أناه المعذّبة المتألّمة، وهي جميعاً من خصائص الشعر الرومانتيكي، لكنه يفارقه من جانب موضعة الخصم الاجتماعي لبناء اللحظة الدرامية في بناء النصّ الشعري، فليس ثمة نقيض له ولا يذهب نصّه بنائياً على المقابلة ما بين الخير والشر، انه حزين لأنه شاعر وحساس فقط، ينظر إلى العالم من خلال قلبه وعواطفه، والحزن في النهاية لا يعنى أن مسببه كائن ما، إنه حال خاصة لذوي الإحساس المرهف من الشعراء، وهو الى ذلك غاية في حدّ ذاته. ومن هنا، فاننا لم نلمس في ديوانه أية مشاعر عدائية تجاه هذا الآخر، وإنما يكتفى بإشعال ذاته منتظراً امرأة غامضة ستأتى من مكان ما وذلك لاستعادة (الفردوس الضائع):

(لقد كنت لي.. أيام كان لنا الهوى.. ظلالاً من الأحلام تعبق بالورد.. زمان نضير كنت فردوسى سعده... وكنت به رضوان يهتف بالوجد نعيش كما نهوى الحياة.. رضية.. وعهد كما يهوى الحسود بأن يرى.. غريبين مطرودين من جنة الخلد..)



وكما يبدو؛ فإنه ربما يكون الحزن أزليا بدأ انسانياً منذ لحظة الطرد من الجنة، كما تشير الأبيات، والطموح لاستعادة تلك اللحظة هو طموح مشروع بطبيعة الحال لكلّ إنسان.. أما بالنسبة إلى الشعراء والمبدعين بعامة؛ فقد تناولوا هذه اللحظة الدرامية كأساس بنائي، ومن ثمّ تنوّعت طرائقهم في التعبير عنها، بدءاً من (رسالة الغفران للمعرّى) مروراً بـ (الفردوس المفقود) لجون ميلتون، وليس انتهاءً بشاعرنا.. فالكل يطمح لاستعادة ذلك الزمان ولو عن طريق الحلم به. والخيال هنا يكون تعويضا عن واقع، وتلك هي مشيئة الرومانتيكيين، أو على حدّ تعبير روسو: (لو تحوّلت أحلامي إلى حقائق ما اكتفيت بها، بل لظللت أتخيّل وأحلم، لا تقف رغبتي عند حدّ، لأني مازلت أجد في نفسى فراغا ولا يملؤه شيء).

وفي هذا الصدد يؤكّد محمد غنيمى هلال، أنه لا عجب في أن توحي هذه النزعة بالحزن، لأن الخيال في اتجاهاته المختلفة استعاضة عما يريد الرومانتيكيون الحصول عليه حقيقة، ولكنهم لا يظفرون بما يريدون. غير أنّ كل شاعر رومانتيكي هو صورة ذاته التى قد تختلف عن رومانتيكى آخر، ولا يمكن تصنيفه ضمن حيّز ما إلا في حدود عامة وواسعة، وبالتالى فإن استخلاص خصائص بعينها ينبغي أن تأتى من شعر الشاعر، وليس من التصنيفات العامة، التي دأب النقّاد على تحديدها لأغراض الدرس الأكاديمي. غير أن الشعر يبقى مشاعر وأحاسيس ترتبط بذات الشاعر وحده، شأنها في ذلك شأن البصمة الوراثية.

يتمتع بخصال الشاعر الغنائي المرهف الإحساس بعيداً عن أية مشاعر عدائية تجاه الآخر

ظلت المرأة نموذجا يرتبط بالحب وربيع الطبيعة

شاعر حساس ينظر إلى العالم من خلال قلبه وعواطفه

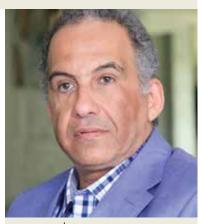

مصطفى عبدالله

### سيرة (يوماً أو بعض يوم) لمحمد السلماوي

كان الصراع بداخله على أشده بين الأدب والصحافة؛ فهو بحكم عمله كمحرر بالقسم الخارجي في هذا الصرح الشامخ الذي شيَّده محمد حسنين هيكل في شارع الجلاء بالقاهرة، يمارس عمله من الطابق الرابع من المبنى الجديد لمؤسسة (الأهرام) الذي كان يعتبر ثانى أكبر مبنى صحفى حديث فى العالم، بعد مبنى جريدة (أساهي) اليابانية.. وبحكم ميوله الأدبية، كان (محمد سلماوي) يتطلع إلى اللحظة التي ينتقل فيها الى الطابق السادس، الذى يحتله نجوم الحياة الأدبية والفكرية والفنية في مصر، وعلى رأسهم: توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، ولويس عوض، وبنت الشاطئ، وحسين فوزي، وزكي نجيب محمود، ويوسف ادريس، وصلاح طاهر، وثروت أباظة، ويوسف جوهر.

وفى سيرته الذاتية، التى صدرت أخيراً في مصر عن دار الكرمة للنشر تحت عنوان (يوماً أو بعض يوم) في ما يربو على أربعمئة صفحة، يذكر سلماوى أنه عرف لويس عوض فى لندن قبل أن يعرفه فى القاهرة، فقد كانت (الأهرام) توفده كل عام لمشاهدة عروض المسرح البريطاني، ليكتب لقرائه عن أهم ظواهره ومستجداته. وكان سلماوى يحرص

على أن يلتقيه في تلك الرحلة ليفيد من خبراته كأستاذ للأدب الإنجليزي، وناقد كبير للدراما. وفي سيرته هذه يشير سلماوي إلى أنه كان كثيراً ما يستأذن محمد حقى رئيسه في العمل، ليسمح له بترك مكتبه والصعود الى الطابق السادس لمقابلة الأستاذ توفيق الحكيم، وكان الحكيم يستقبله كشاب من جيل جديد، يود أن يتلمس من خلاله ما يمور به المجتمع من أفكار ومتغيرات، وكان سلماوي بدوره يريد أن ينهل من خبرة الأب المؤسس.. بل إنه لم يجد أية مشكلة في أن يعرض عليه نصاً مسرحياً كتبه بعنوان (القاتل خارج السجن)، كان قد قرأه لويس عوض، وحثه على تقديمه ليعرض على المسرح، وكتب له مقدمته كنص منشور.

وفى إحدى زياراته للحكيم، فوجئ سلماوي بجمع من الضيوف لم يألف مثله من قبل، وقد ملؤوا مكتب الحكيم، ففكر في التراجع، لكن الحكيم ناداه وقال له أمامهم: (انت مش كنت قاعد تكلمني، ديك النهار، عن مظاهرات الطلبة بتوع الجامعة وتنتقد حالة اللا سلم واللا حرب؟)، فشعر سلماوي بالحرج، واذا بالحكيم يمد يده نحوه بورقة وهو يخاطبه: (خد بقى يا سيدى اقرأ الورقة دى، واذا عجبتك، وقّع عليها). وكانت تلك الورقة

كان توفيق الحكيم يتلمس من خلاله ما يمور به المجتمع من أفكار ومتغيرات

هى البيان الشهير الذي كتبه الحكيم حول حالة الركود، التي كانت تعيشها مصر في عهد السادات قبل حرب أكتوبر (١٩٧٣)، وهو البيان الذي تسبب في فصل سلماوي من عمله في (الأهرام) مع غيره ممن وقعوا على البيان، فجرى تحويلهم جميعاً، بقرار من السادات، الى جهات عمل غير صحفية، بدءاً من الهيئة العامة للاستعلامات، وحتى محلات (باتا) للأحذية! ويذكر سلماوى أن أكثر من مئة كاتب وصحافى وأديب وقعوا على هذا البيان، ومن بينهم: ثروت أباظة، ولطفى الخولى، وأحمد حمروش، ونجيب محفوظ، ومكرم محمد أحمد، وأحمد بهاء الدين، وألفريد فرج، ويوسف ادريس، وأحمد فواد نجم، ومحمود أمين العالم، ومحمد عودة، ولويس عوض، وعلى الراعي، وأحمد عبدالمعطى حجازي، ورجاء النقاش، وغيرهم..

ويذكر سلماوي أن الغريب في الأمر أن الذي كتب هذا البيان لم يحدث له شيء، لأن السادات كان يتخيل أن (هيكل) هو الذي وراء هذا البيان! وكان قد بدأ الخلاف بينه وبين (هيكل) يطفو على السطح.. المهم أن هذه الأزمة، وهي أزمة طارئة على أية حال، انتهت بعودة المطرودين بعد تجاوز السادات الأزمة السياسية.

ومما يرويه سلماوي، أيضاً، عن توفيق الحكيم، أنه استدعاه ذات يوم ليساعده في قراءة بنود عقد، أرادت منظمة اليونيسكو أن تبرمه معه، فطلب من سلماوي قراءة النص الإنجليزي عليه ليبصره بما قد يكون فيه من بنود تضر به، ومن هذه التجربة اكتشف سلماوي أن توفيق الحكيم فقيه في القانون، متعمق في فهم مصطلحاته باللغة الإنجليزية، كفهمه إياها باللغة الفرنسية التي درسه بها. وهنا يعلق سلماوي على بُخل الحكيم الذي قال له: (إنهم سيرسلون مندوباً ليتفاهم معي في هذا الموضوع، فكن معنا. وعندما حان موعد اللقاء، فوجئ الحكيم بأن المندوب كان شخصين لا شخصاً واحداً، فلم يستطع أن يخفي انزعاجه،

وقال إنه بذلك سيتكلف ضيافة مندوبين وليس مندوباً واحداً! وكان أهم مشروب بارد في مصر في ذلك الوقت في زمن الانفتاح هو (سفن أب)، فقال: (كده نبقى مضطرين نشتري زجاجتين منه!)، فعلَّق عليه سلماوي مطمئناً: الأجانب يفضلون القهوة، وبالفعل حينما خيَّر الحكيم ضيفيه ماذا يشربون، اختاروا القهوة، فأسعده ذلك لأنه سيوفر فرق الثمن، وقال لسلماوي: (بص.. أنا حعزمك على الغدا نظير خدمتك الجليلة دي)، ففرح سلماوي قال إنه سيستأذن زملاءه في الطابق الرابع قبل أن يصعد معه لتناول الغداء في مطعم (الأهرام) فأجابه الحكيم: (لأ، لأ.. مش النهارده، خليني أعزمك في أي يوم تاني). ويعلق سلماوي: (ومات الحكيم ولم يُعد عليَّ تلك الدعوة أبداً).

ولكن الصلة التي ربطت بين عائلتي الحكيم، وسلماوي توطدت بعد أن تزوج إسماعيل، ابن توفيق الحكيم، من (هدايت) أخت محمد سلماوي، وهو زواج لم يدم لأكثر من ثلاث سنوات، فقد أصيب إسماعيل بتليّف في الكبد ومات، لكن الحكيم ظل محباً لـ(هيدي) لدرجة أنه حضر عقد قرانها على المهندس أبوبكر خيرت شقيق الموسيقار عمر خيرت بالقنصلية المصرية في لندن، وكان الحكيم وسلماوي الشاهدين على عقد الزواج.

وعلى صفحات سيرته الذاتية، نلمح وجهاً آخر لسلماوي؛ هو الوجه القومي الذي ربما يكون قد ثار فيه على جذوره الطبقية التي انحدر منها، ودفاعه المستميت عن قضايا التقدم والحرية في الوطن العربي، وشجاعة المواجهة في الداخل والخارج، لأن مواجهة العدو المحتل في فلسطين أو في سيناء أو في الجولان لا تنجح إلا بشجاعة مواجهة الأخطاء في داخل الوطن.

هذا هو سلماوي الشاب الذي عرف الحياة في نعيمها ورغدها، وسكن في أرقى أحياء القاهرة في طفولته، ثم ذاق خشونة الحياة في السجن السياسي، لكنه خرج محافظاً على نصاعة قلمه.

وقع مع كبار الكتاب والأدباء البيان الشهير ففصله السادات من عمله

دافع عن قضايا التقدم والحرية في الوطن العربي

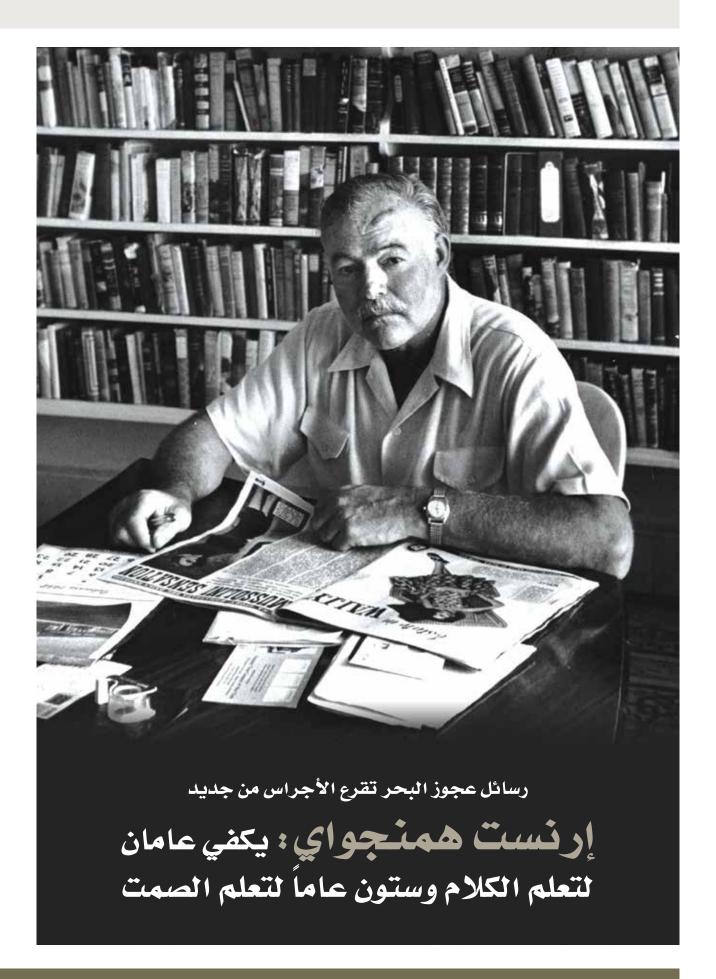

شاءت المصادفات في السنوات الأولى لإقامتي في باريس، عام (١٩٧٠)، أي بعد تسع سنوات من رحيل الروائي الأمريكي الشهير صاحب (الشيخ والبحر) و(لمن تقرع الأجراس) إرنست همنجواي Ernest Himengway الذي انتحر عام (١٩٦١) في الثاني من تموز في ولاية أوهايو الأمريكية، أن أحظى بلقاء رجل فرنسي مسنٍّ في مقهى



شوقي عبد الأمير

باريسيّ يقع في ساحة (كلشي) Clichy وهي ساحة معروفة على أطراف حي بيغال في باريس. هذا الرجل عندما رآني أدون ملاحظاتي كعادتي في السنوات الأولى لإقامتي بباريس، ابتسم لي وقال: (أنت تذكرني بكاتب أمريكي كان يجلس هنا ويكتب أيضاً..). قلت: (من هذا؟) أجاب: (إرنست همنجواي).

> بعد ذلك قرأت عن حياة همنجواي في باريس وعرفت أن هذا المقهى كان المفضل لديه..

عاش همنجوای حیاة صاخبة ملیئة بالأحداث والأسفار والحروب، فهو الذي ولد عام (١٨٩٩) وشارك في الحرب العالمية نشر (٦٠٠) رسالة مختارة عام (١٩٨٠). الأولى وجُرح في إيطاليا، ومن ذكريات هذه الحرب كتب (وداعاً للسلاح) عام (١٩٢٩). وكذلك كان مراسلاً حربياً لمجلة (كولييرز) عام (١٩٤٤) أثناء الحرب العالمية الثانية، وشارك في عملية تحرير باريس كما تذكر بعض المصادر..

> تروج أربع مرات، لكنه ظل (عاشقاً) لزوجته الأولى (آجي) كما اتضح ذلك من رسائله، وكانت تكبره بتسع سنوات: (لم أعد أحتمل، انها تلاحقني ليل نهار.. في عينيها الجميلتين نظرةُ عتاب مروّعة.. لم تكن خائفة منيّ! كم كنت نذلاً.. لكنك كنتِ تعرفين أننى لم أكن أقصد). هذه كانت آخر كلماته إلى زوجته الأولى (آجي)، وربما ذكراها ظلت تلاحقه .. هي التى تُفسّر رأيه في السعادة عندما كان يقول: (السعادة هي صحة جيدة وذاكرةٌ ضعيفة).. سوء حظه، كما يبدو من رسالته الأخيرة أن صحته كانت جيدة وذاكرته كانت قوية..

> كتب همنجواي آلاف الرسائل، شملت كل أنواع المواضيع الشخصية والعامة العاطفية والعلمية والأدبيّة.. فقد كتب عن الحربين العالميتين وعن الحرب الاسبانية، وكتب عن الأدب المعاصر (من جيمس جويس إلى أندريه مالرو)، وكتب عن الظواهر الطبيعية وافريقيا، وحتى فى الأنواء الجوية والأعاصير والحرارة والجبل، وعن الأمراض.. وكل شيء.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أصر على عدم نشر رسائله حتى بعد موته: (لا تنشروا رسائلی لا فی حیاتی ولا بعد موتی)، لكن لم تقاوم دار النشر الأمريكية الا عشرين عاماً في احترام هذه الوصية، فقد أقدمت على

تتضمن الرسائل أحكاماً صارمةً على معاصريه من الأدباء، فقد اتضح أنه غير مرتاح لروايات وليام فوكنر الأخيرة، وقال انه (فشل في السيطرة على الروايات الأخيرة ولم يكن موفقاً) في حين كان معجباً برواياته الأولى.

أما جون شتاينبك؛ فهو الآخر لم يفلت من رأي همنجواي القاسي الذي وجد (الكثير من الرطانة) في رواياته.

كان يفضى بهذه الأسرار الى صديق حميم

نشرت رسائله التي بلغت (۷۰۰۰) رسالة بعد موته بعشرين عاما

رسائله شملت كل الموضوعات الشخصية والعامة والعاطفية والأدبية



جون شتاينبك

له هو إيفانسش Ivancich وأخته اللذين كانا يزاورانه كثيراً في منزله في هافانا ويقيمان معه هو وزوجته لدرجة أنه بعد وفاة إيفانسش كتب همنجواي رسالة موجعة جاء فيها (ايفانسش أنت توحشنا كثيراً.. كم هو محزن أن نشهد رحيل مَنْ كان حاضراً وقريباً.. مَنْ كان بمثابة أخ.. أما الآن؛ فليس لدي صديق ولا نديم، ولا أحد من أولئك الشجعان الذين يشاركونني قطاف الموز).

كشفت الرسائل عن (هشاشة) في شخصية يا آجي، وافتقدتُ ويله همنجواي، ربما هي السبب أو أحد الأسباب لانهاء معاناتها، فقد التي تقف وراء رفضه (القاطع) لنشر رسائله، لإنهاء معاناتها، فقد ولعل السبب الآخر هو العلاقة/العقوبة مع أستطع احتمال ذلك). الفنانة الشهيرة (مارلين ديتريش كانت تحب ويلي): ستوحشينني همنجواي، وقد وضعت صورة شخصية له على أجبرتُ في الماضي منضدتها في بيتها، ولم يكن همنجواي يعلم بعض الأشخاص، لكم بذلك، وعندما بلغه الأمركتب لها عام (١٩٥٧): قطة، على من عرفته انتي أحياناً أنساكِ، لكنّ ذلك يحدثُ كما أنسى أن تكسرت أطرافهُ). أن قلبي ينبض وهو لم يزل ينبض).

إن علاقة همنجواي بالرسائل تبدو عميقة وغريبة، فقد كتب وهو في الثامنة رسالة لم نعثر على نصها للأسف، وهي موجهة إلى قطة. لعل تلك الرسائل تضيء لنا العلاقة الغريبة بينه وبين قطّته (ويلي) التي عاشت معه أحد عشر عاماً اضطر في النهاية إلى أن

يطلق عليها النار، وذلك لينهي آلامها، فقد صدمتها سيارة وتكسّرت أطرافها وكانت تعاني كثيراً، ما اضطره إلى أن يُطلق عليها رصاصة الرحمة.. والغريب في الأمر أنه في رسالة يجمع فيها زوجته الأولى (آجي) وقطّته الجميلة (ويلي) ليعبّر عن أسفه لفقدانهما معاً، وكأنهما بنفس الدرجة من الحب، خاصة وقد علمنا أنه ظل عاشقاً لزوجته آجي حتى بعد زواجه بأربع نساء، وهنا يقول: (لقد افتقدتك يا آجي، وافتقدتُ ويلي، تلك الهرّة التي عاشت معي أحد عشر عاماً، بعد أن أطلقت عليها النار لإنهاء معاناتها، فقد كانت تتلوّى أمامي ولم أستطع احتمال ذلك).

أكثر من هذا كتب يرثيها ويسميها (العمّة ويلي): ستوحشينني يا عمّة ويلي Willie لقد أُجبرتُ في الماضي أن أطلق الرصاص على بعض الأشخاص، لكني لم أطلق النار على قطة، على من عرفتهم وأحببتهُم طوال (١١) عاماً، وليس على أحد يتعذب ألماً أمامي بعد أن تكسرت أطرافهُ).

شاءت المصادفات أيضاً أن (تـوُرّخ) لحظات قتله لقطّته العزيزة هذه، فقد زاره أحد السيّاح في بيته في هافانا في اللحظة التي كان يستعد فيها لإطلاق رصاصة الرحمة على (ويـلـي).. وكتب في مقال بالمناسبة: (وصلنا في اللحظة الملائمة، كان همنجواي الكبير يبكى لأنه ذاهب لإنهاء حياة قطّته)..

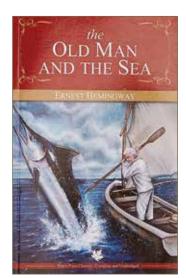

غلاف رواية العجوز والبحر

كتب عن الحربين العالميتين والحرب الإسبانية حيث كان مراسلاً صحافياً

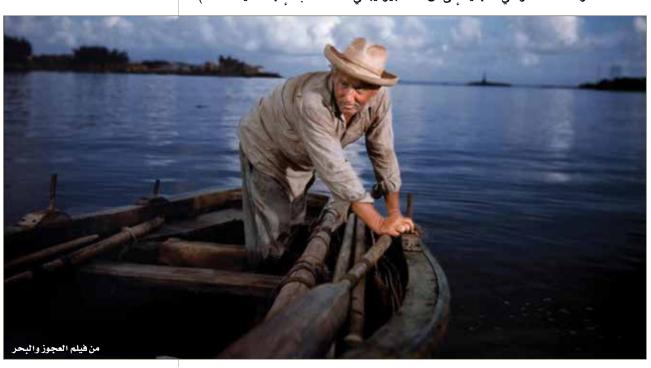

هذه الحادثة كثيرة الدلالة وتلقى بعض الضوء على الشخصية الخفية لأرنست همنجواي، وأنا أجد لها رابطاً واضحاً مع انتحاره، لأنه شهد الانتحار، هو الآخر يمثل (رصاصة رحمة) يطلقها هذه المرّة على نفسه، لا لأن أطرافه تقطّعتْ بسبب صدام في سيارة، بل لأن كيانه (الإنساني) تهشم من كثرة صدامه وارتطامه بأحداث العالم، خاصة إذا ما علمنا أنه ينتمى الى عائلة (انتحارية) بامتياز، فقد انتحر والده وانتحرت أختاه غير الشقيقتين وانتحرت حفيدته أيضاً.

إذاً؛ لقد عاش همنجواي في منزل عائلته وفى أعماقه فكرة النهاية، التى يختارها الإنسان لنفسه، ومن هنا تهون مسألة إنهاء حياة القطة الغالية ويلي.. أكثر من هذا؛ نقرأ له في رسالة هذا المقطع: (من حُسن الطالع أننا لا نحاول قتل الشمس والقمر والنجوم، حسبنا أننا نعيش على الماء وعلى قتل إخواننا الصادقين في الود).

لم أستطع التوقف على معنى مستقر لهذه الكلمات؛ فتارةً تبدو لى وكأنها قصيدة بمفهوم رمزى، وأخرى أفهم منها معنى مباشراً، أي أننا نكتفى بقتل الآخرين حتى الصادقين في الود لننقذ عالمنا الذي يرمز له بقتل الشمس والقمر والنجوم.

وربما أنه يقصد بهذا المعنى الانتحار، وأنه كان يفلتُ من الانتحار بالاكتفاء بقتل الآخرين.. ولكن من هم؟ وهل يقصد الحروب أم ماذا؟ أعرف أنه في الفترة الأخيرة جرى الحديث في الصحافة الفرنسية عن علاقة ما لهمنجواى مع الاستخبارات السوفييتية...!

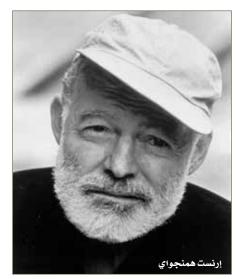



الحي اللاتيني في باريس

لكن الأمر لم يأخذ بعداً ولم يتم التأكد منه. عتماتٌ كثيرة وومضات أخرى في كتاب حياة هذا الروائي الكبير، تكشف عنها رسائله التي لم يُرد لها أن ترى النور.

أقل من عشرة في المئة فقط نشر من هذه الرسائل (۲۰۰) رسالة من مجموع (۲۰۰۰).. ترى هل تكشف لنا الرسائل الأخرى عن أسرار أهم في دهاليز حياة همنجواي..؟

إن همنجواي الذي فاز بجائزة نوبل عام (۱۹۵٤) لم يستطيع أن يذهب الى استوكهولم لاستلام الجائزة، ليس تنكراً منه، بل استجابة لتعاليم الطبيب، حيث كان يعانى أزمة صحية تمنعه من ركوب الطائرة، ولهذا سجّل على شريط كلمته بالمناسبة وأرسلها لتُقرأ في الحفل، وقد جاء فيها: (ان الكُتّاب يعملون وسط رُكام وحدتهم، وإن عليهم أن يجابهوا الخلود أو غيابَ الخلود في كلِّ يوم...).

هكذا إذا يضع همنجواي الكتّاب والمبدعين أمام السبؤال الذي بدأه قبله (جلجامش) بـ(٥٠٠) عام.. انه سؤال البقاء الذي لا جواب له إلا الصمت، كما يفيدنا همنجواي في آخر سيرة حياته وقبل أن يكتب بالنار لا بالكلمات الرسالة الأخيرة إلى رأسه عندما قال: (يكفى عامان لتعلّم الكلام، وستون عاماً لتعلم الصمت). عندما تعلم أن همنجوای عاش (٦٢) عاماً، نفهم هذه العبارة وماذا يقصد بالصمت الذي تعلمه بعد ستين عاماً من مغامرة الوجود.

### عاش في أعماقه فكرة النهاية لتهشم عالمه الداخلي

انتقد في رسائله وليم فوجنر وجون شتاينبك وكانت له أحكام صارمة على كتاب وأدباء عاصروه



د. عبدالعزيز المقالح

لم يكن اختيارى الحديث عن طه حسين

طه حسین في السنوات الأخيرة من حياته

> كان من الصعب في تلك الأيام على طالب مثلى لم يدخل الجامعة بعد أن يلتقى الدكتور طه حسين، ويعبّر له عن امتنانه على انقاذه من الوقوع تحت سيطرة الكتابات الانشائية، ووضعه أمام نموذج مختلف من الكتابات المتحررة من الغموض والبهرجة اللغوية، كتابات تجمع بين العذوبة والسلاسة والوضوح. ولهذا السبب الذي جعل من الصعب لقائى بالدكتور طه حسين بعد أن صورته لى السذاجة إنساناً يمكن مقابلته على قارعة الطريق أو في أي مقهى من مقاهى المدينة الكبيرة. يضاف الى تأخر لقائى بطه حسين إلى أواخر الستينيات من القرن العشرين، وبعد عشر سنوات من دخولي مصر، سبب آخر؛ وهو الرغبة في القاء بعض الضوء على أسوأ فترة يعانيها الأدباء الكبار، حين يجنحون الى الظل ولا يعودون محل اهتمام ومتابعة، وما كان لأحد أن يتخيل أن طه حسين بما تركه في واقع الحياة العربية من تراث فكري وإبداعي ونقدى، وما أثاره من اعجاب ورفض، وما جمع حوله من أصدقاء وأعداء، أن تأخذه العزلة بعيداً لا عن الأضواء فحسب، بل وعن كل ما يوفر له شيخوخة هانئة.

وحول هذا السبب الأخير؛ كان ينبغى أن تتركز الكتابات لا من أجل طه حسين فقط، وانما من أجل عشرات الأدباء الكبار في مصر فى السنوات الأخيرة من حياته خاضعاً للمصادفة؛ وانما جاء بعد تأمل وتفكير طويلين ولأسباب منها الذاتى والموضوعي، ومن الأسباب الذاتية أننى لم أتعرف اليه شخصياً، وبالأحرى لم أره عن قرب الا في تلك السنوات المتأخرة من حياته، وبعد أن كانت الشيخوخة قد أدركته جسداً، وان لم تدركه وعياً وحضوراً ثقافياً وإنسانياً. وأتذكر أنني عندما دخلت مصر في أواخر عام (١٩٥٨م)؛ كان همى الأول أن ألتقى الدكتور طه حسين، وأتحدث اليه عن الأثر العظيم الذي تركه في حياتى الجزء الأول من كتابه (الأيام) بداية اقترابى من الأدب، وكنت قرأته وأنا طالب فى السنة الأخيرة من المرحلة المتوسطة (الإعدادية) وأخذ بيدي للخروج بسهولة من الاستسلام لكتابات مجايليه، ومنهم مصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطفي المنفلوطي اللذان كنت وعدد من زملائي في المرحلة الدراسية ذاتها نمضى الوقت في قراءة بعض مؤلفات هذين الكاتبين، ونتغنى بجمال أسلوبيهما الإنشائي، وكيف كان غموض الرافعي يزيدنا إعجاباً به وإكباراً له وعجزاً عن فهمه، في حين يزيدنا وضوح المنفلوطي اقتراباً وفهماً برغم ما في أسلوبه

عشرات الأدباء الكبار يعيشون حالات المعاناة وهو ما لا يحدث في العوالم الأخرى

بعيداً عن الأضواء

الانشائي.

والوطن العربي، الذين أنهوا السنوات الأخيرة من أعمارهم الغنية بالعطاء في حالة من المعاناة المؤلمة، والدالة على أسوأ أنواع الجحود والنكران. وهو ما لم يحدث له مثيل فى العوالم الجديدة شرقاً وغرباً، حيث يجد المبدع من الرعاية، ما يجعله لا يندم على ما بذله من عناء وما حققه من انجاز، فضلاً عن أن كبار الكتاب والمبدعين في العوالم الجديدة، يعيشون حياة رغدة بما توفره لهم كتاباتهم من أموال تفيض عن حاجتهم، وعلى العكس من ذلك ما يحدث في بلادنا العربية، التي كانت ولاتزال مزرعة للأمية، ولا يتمكن أديب عربي من أن يعيش على عائد ما ينشره من كتابات، حتى أشهر المبدعين العرب وأغزرهم انتاجاً، وهو الروائي نجيب محفوظ الذي لم يشعر بالأمان من الفاقة إلا في السنوات القليلة الأخيرة من حياته، وبعد جائزة نوبل خاصة التى جعلت دور النشر تخطب وده وتنصفه في

أما عن أول لقاء، أو بالأحرى أول رؤية مباشرة لعميد الأدب العربي، فقد كان في مبنى مجمع اللغة العربية الذى ظل العميد يرأسه إلى وفاته. إذ كان حريصاً، حتى وهو يعانى المرض، على حضور افتتاح دورته السنوية تلك، التي يحضرها المجمعيون من أكثر من قطر عربي. كنت حزيناً لمنظر الدكتور طه، وهو يلقى كلمة الافتتاح، وهو في حالة صحية لم تمكنه من الوقوف الأبصعوبة، كانت كلماته المرتجلة واضحة وعميقة، وكان شديد التفاؤل بمستقبل اللغة العربية، وما يضيفه الوطن العربى كل عام من أجيال تبدو حريصة على لغتها وآدابها.

وفى هذا اللقاء، وقبل انفضاض الجلسة الافتتاحية للمجمع، تعرفت الى سكرتير طه حسين، وكان يومها الأستاذ محمد الدسوقى، ورجوته أن يتيح لى فرصة اللقاء بالدكتور طه في منزله، ولو لأقل من نصف ساعة، فوعدنى بالعمل على تلبية طلبى فى أقرب وقت، وأعطاني هاتف منزله لمتابعته، وبعد وقت طال شهورا، حدد لي موعدا في الرابعة والنصف من يوم شديد الحرارة من أيام يوليو وفي حب أماكن الوحي والنبوة.

(١٩٦٧م). كان الوضع الصحى للعميد جيداً لكنه كان يعانى مشكلةً ما تتعلق بتعثر اجازته السنوية، التي يقضيها عادة خارج مصر في جنوبي فرنسا، أو في الجانب الايطالي المتصل جغرافياً بالأرض الفرنسية. وفي هذه الأماكن أملى أجمل كتبه وأكثرها على الإمتاع الأدبى. وصلت الى باب منزل العميد قبل بدء الموعد المحدد بدقيقة واحدة، وبدأت أتأمل اسم المنزل المكتوب بحرف النسخ وهو (رامتان) وما يوحي به من شعرية ومن إحياء للأسماء التراثية. يتألف المنزل من دورين ويتوسط حديقة صغيرة مظللة بالشجيرات، وكان قد سبقني إلى حجرة الاستقبال شاب عراقى، ربما كان صحافيا وبين يديه آلة تسجيل لاجراء مقابلة لاحدى المجلات في بغداد، لكن مزاج العميد لم يكن على ما يرام، فقد كان هو وسكرتيره مشغولين بالتواصل مع عدد من دور النشر، لتوفير بعض المال يتوقف عليه نجاح الاجازة السنوية.

وبعد دقائق تذكر الدكتور طه وجودنا في حجرة الاستقبال، وتذكر أنني من اليمن؛ فسألنى: هل لايزال اليمنيون واجدين عليه لما جاء في كتابه (الشعر الجاهلي) من استبعاد أي نصيب لأجدادهم من الشعر في العصر الجاهلي؟ وعقب على السؤال قائلاً إنه قد تراجع عن هذا الرأى بعد أن اكتشف أن الخلاف اللغوي بين شمالى الجزيرة وجنوبيها، كان سببه في رسم الكتابة الجنوبية بحرف المسند، وليس في صميم عروبة اللغة ومعانيها المشتركة. وقد أجبته بأن اليمنيين والمتعلمين منهم خاصة، يكنون له تقديراً عالياً واعجاباً لا يتمتع به كاتب عربي. وكان يتحدث الينا-الصحافي العراقي وأنا- وأذنه على الهاتف يتابع آخر أخبار دور النشر، وتمنيت لحظتها، لو كنت أملك مالاً لنثرته بين يديه، طالباً منه الصفح عن أمة تتبعثر أموالها فيما لا يجدى ولا يحقق نفعاً أو رسالة. وكان آخر سؤال موجه من العميد الى هو: هل قرأت (على هامش السيرة)؟ فأجبته على الفور: نعم وهو نشيد وجداني في حب اليمن وتاريخها وأساطيرها،

من الغريب ألا يتمكن المبدع العربي من أن يعيش على عائد ما ينشره من كتاباته

أول لقاء مع عميد الأدب كان عابراً وأنا من حضور ندوة يلقى هو فيها كلمة الافتتاح

زرته في منزله ووجدته مشغولا بمحاولة تدبير تكاليف رحلته إلى فرنسا لضيق اليد

#### شخصيات روائية في الذاكرة

## (اللاز) بكل عنفوانه وصدقه للطاهر وطار



في غمرة الروايات العربية المجديدة والغزيرة المنهاطلة علينا من كل فجّ عربي، تطيب العودة بين الفينة والأخرى إلى بعض العناوين الروائية (القديمة) التي تلتمع بُدُوراً

مُشعّة في سماء الرواية العربية، وإنْ اعتُبرت الأن من كلاسيكيات وأوابد الرواية العربية. وتأتي رواية (اللاز) للكاتب الجزائري الكبير الطاهر وطار في سلك هذه العناوين الموصولة الإشعاع والإبداع. وشخصية اللازالتي أبدعها الطاهر وطار من أتون المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، تظل عالقة بالذاكرة على الدوام متناسخة ومتجددة مع الأيام. إنه في المحصلة القرائية شخصية (ورقية) كما يقول البنيويون، لكن الشخصية الورقية هذه أكثر حياة من الأحياء.

وكم تبدو الحاجة ماسة الآن، وفي سياق الزمن العربي الموحش، إلى استعادة السلاز بكل عنفوانه وفطريته وصدق سريرته.. بل كأن اللاز يُستعاد الآن بصيغ مقلوبة ونُكوصية.

اللاز الآن، قنابل موقوتة مزروعة على طول وعرض الوطن العربي.. فلنقترب قليلاً من (اللاز) الشخصية، واللاز الرواية.

يقول زيدان عن اللاز في صفحة (١٣٢)، كاشفاً عن سر مجيئه إلى هذا العالم، إثر علاقته الخُلاسية مع مريانة، وكاشفاً أيضاً عن سر شخصية اللاز ابنه الخلاسي: (واللاز؟ آه.. ابن خطيئتي وزناي.. وجدنا أنفسنا في الغابة كآدم وحواء (زيدان

ومريانة) وحيدين، ولم يكن في وسعنا إلا أن نبيت ملتصقين.. كان الفصل خريفاً، وكان الصقيع ينزل بعد الظهر.. فأنجبناك.. شرارة طائشة ولعنة صارخة.. فيك بذور كل هؤلاء يا اللاز.. بذور كل حياة.. كالبحر.. لا، انك الشعب برمّته.. الشعب المطلق.. بكل المفاهيم).. ويتابع: (هذا اللاز، ليس غنياً وليس واعياً بالفقر.. ليس ثورياً، وليس مستسلماً.. أمّيّ لا كالأميين، وشاب لا كالشبان، هذا اللغز، هذا اللاز، كيف أصنع منه شيئاً؟! لعلني بالحب فقط أستطيع الوصول إلى أعماقه.. المهم أنه مدرك، مدرك بغريزته، كالكلب، أو كالقط، أو كأي حيوان.. مدرك لعفونة الوجود، ويرفضها

بطريقته الخاصة.. إنه البحر بعينه.. بل الشعب برمّته).

في هذا البوح المنولوجي، نعثر على بعض مفاتيح شخصية اللاز.. ومن خلاله نستشف سر تسميته أو تلقيبه بـ(اللاز)، كطائر مُفرد مغرّد خارج السّرب فيما هو داخل السّرب، منّبوذ من الجماعة فيما ملتحم بها.

في هذا البوح المنولوجي، يتساءل زيدان: (كيف أصنع منه شيئاً؟). هذا التساؤل ذاته، هو الذي طرحه المؤلف الطاهر وطار على نفسه بلا شك، وهو يفكر في (اللاز).. (كيف أصنع منه شيئاً)؟ وقد صنع منه بالفعل، وبمخيال روائي



ثرى وحصيف شخصية روائية فذّة، تُسامت وتضاهى الشخصيات الروائية العالمية.

ومن أصلاب الشعب دائماً، ومن مُعترك الحياة ووطيسها، تخرج هذه الشخصيات. وهنا أستحضر قولة ثاقبة، قالها الكاتب الجزائرى مالك حداد عن (اللاز): (انه شخصية يصعب خلقها، كما يصعب نسيانها).

ولنضع في الحسبان، بأن رواية (اللاز) هي رواية مقاوَمة، أو رواية مقاومة، سيان، ترصد وتسرد بعض وقائع وملاحم الثورة الجزائرية في مواجهتها للاستعمار الفرنسي المدجّج بالعدّة والعتاد، والأطماع والأحقاد.. لكنها (رواية) أولاً، تشتغل على تيمة (المقاومة) ثانياً. أعنى بهذا أن الصنعة الروائية أو الروائية Romanesque حاضرة ببهاء وجلاء في هذه الرواية، وملتحمة حدّ التماهي والاندغام بموضوعها وهاجسها الذى هو المقاومة، بحيث يتعذر تمامأ وضع فواصل وعوازل بين شكل الرواية ومضمونها، ومبناها ومعناها. وكأن المقاومة انكتبت من تلقائها، وتجسّدت حيّة بشخوصها وأحداثها عبر الرواية. وهذه بعض عظمة هذه الرواية التى وفقت بذكاء بين طرفى المعادلة الصعبة؛ الالتزام الفني والجمالي في مقابل الالتزام الفكري والدلالي. وأكيد أن وطار كتب هذه الرواية وهو في حالة ابداعية وسياسية غُنوصية.. أكيد أنه كان بدوره (ينْكتب) عبر الرواية أكثر مما كان (يكتُب) الرواية.

إن المقاومة الجزائرية هي الجمرة التي تستوطن الرواية، والاشتراكية العلمية هي البوصلة الفكرية والايديولوجية المهيمنة عليها، من خلال شخصية زيدان القرينة أو البديلة لشخصية اللاز، إلا أن معجم الرواية يتحاشى ويُحاذر قدر الامكان الجهارة الإيديولوجية والشعارات السياسية، مما يعجّ به عادة أدب المقاومة، شعراً ونثراً، وينوب منابَه هنا معجم سلس طلْق، فیه ماء ورُواء، لكن فيه أيضاً جيشان وغليان، لأن الرواية من الألف الى الياء تتحرك فوق صفيح ساخن، كما تتحرك شخوصها في مرزارع ألغام، وعلى خطوط نار ومواجهة، هنا وهناك، مع المستعمر حيناً ومع بعضها بعضاً حيناً آخر. ومنذ البدء يُهدى المؤلف روايته الى الشهداء، (الى ذكرى .. جميع .. الشهداء). وعلى امتداد فصولها ولوحاتها، تتواتر قوافل الشهداء.

وفاتحة الرواية هي نهايتها، فيما يشبه الحكى من الذنب، عبر تقنية (الفلاش باك) .أي أن اللوحة الأولى في الرواية تجري بعد نهاية الأحداث، أي أن سكن هدير الثورة وآتت أكلها، وهى تُلخّص الواقع الذي آلت اليه عائلات الشهداء الواقفة أمام مكاتب المنح.

(اللاز) شخصية أبدعها وطار من أتون المقاومة الجزائرية تبقى عالقة بالذاكرة متجددة مع الأبام

شخصية ورقية ولكنها أكثر حيوية من الأحياء كما بين النقاد

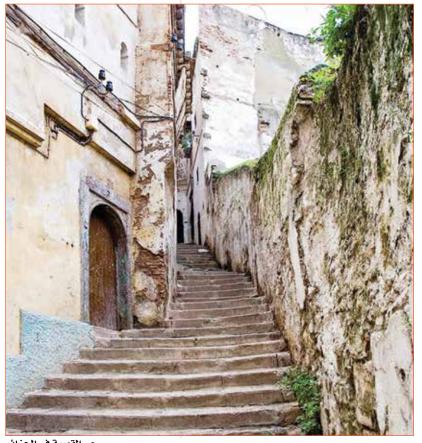

حي القصبة في الجزائر

لنقرأ الفقرة الأولى من هذه اللوحة -المفتاح:

- ايه.. ايه.. الله يرحمك يا السّبع.
  - سيد الرجال.
- عشر رصاصات ومات واقفاً.

يوم حضر أجله، كان المرحوم يهجم ويعيّط (زغردي أمي حليمة زغردي). إنهم كعادتهم كلما تجمعوا في الصف الطويل، أمام مكتب المنح، لا يتحدثون الا عن شهدائهم. والحق أنه ليست هناك غير هذه الفرصة، لتذكرهم، والترحم على أرواحهم، والتغني بمفاخرهم؛ فهم ككل ماض يسيرون إلى الخلف، ونحن ككل حاضر نسير إلى الأمام.. لعل هذا اليأس المطبق من التقاء الزمانين، ما يجعلنا لا نهتم الا بأنفسنا. أنانيين نرضى أن يتحول شهداؤنا الأعزاء الى مجرّد بطاقات فى جيوبنا، نستظهرها أمام مكتب المنح، مرة كل ثلاثة أشهر.. ثم نطويها مع دريْهمات في انتظار المنحة القادمة.. ذلك ما علق به الشيخ الربيعي الذي عايش الأحداث عن كثُب، وذلك ما ستسرح فیه ذاکرته.

ثم تنفتح الرواية بعدئذ على القرية الجزائرية الجبلية الشمّاء اللفّاء، التي شهدت الأحداث وانبثقت منها شرارات المقاومة وشرارات الخيانة أيضاً.. وتكرّ سُبحة الشخوص، وتكرّ معها مشاهد المقاومة، ومشاهدة خيانة المقاومة، ومشاهد ذبح الخونة.

الشيخ الربيعي ربّ الأسرة، الشاهد على الوقائع والفجائع، واللاز عصب الرواية وضميرها، وزيدان المقاوم الشيوعي الملقب بـ(حمريط)، عقل الرواية ومنطقتها الحمراء، وقدور المقاوم، وحمّو المقاوم، وأحمّزي مُجنّد الشباب للمقاومة، وسى الفرحى المتكفّل بارسالهم وتوزيعهم، وبعطوش ابن عم قدور، المتعاون مع المستعمر والذي وشى باللاز وغيره. وحكاية بعطوش في الرواية أغرب من الخيال، حكاية تقشعر منها الأبدان ويشيب لهولها الولدان.. وهي دليل صارخ على فوادح المستعمر، فقد أمر الضابط الفرنسى السادي تحت التهديد انتقاماً وتشفيّاً، أن يضاجع خالته حيزية، وتحت تأثير هذه الفعلة النكراء التى أصابته بما يشبه الخبل، قتل خالته وقتل الضابط الفرنسى بعدئذِ وأشعل مع رفاقه النيران في الثكنة الاستعمارية، وتحول بذلك من النقض إلى النقيض.. ونتابع شخصيات

الشامبيط المتعاون مع المستعمر، والكبران رمضان المقاوم الذي تعلم حرب العصابات في الهند الصينية، والناصر ذابح الخونة، والمسؤول الكبير في الجبهة الشيخ الذي أجرى استنطاقاً عقائدياً مع زيدان، ثم أمر بذبحه حين أبى الانسلاخ عن حزبه.. إضافة إلى الشخوص النسوية: مريانة والدة اللاز، وزينة صاحبة قدور، ودايخة ومباركة وخوخة، عشيقات حمو، وحيزية زوجة الربيعي وخالة بعطوش.

هذه بعض أو أهم شخوص هذه الرواية التي فجرت شلال وقائعها وفجائعها، وبالتالي شلال سُرودها ومنولوجاتها ومشاهدها وحواراتها، بلغة روائية شعرية تنضح طلاوة وذكاء، وتنبض درامية ومَضاء.

أسماء جزائرية صرفة، استلها المؤلف من العُمق الجغرافي الجزائري، ومن العمق الشعبي الجزائري، ومن عمق المقاومة الجزائرية الملحمية. واللأفت للنظر، أن معظم الشخوص تربطها آصرة قرابة دموية، ومع ذلك يتجاور فيها المقاوم مع الخائن. واللافت للنظر أيضاً، أن معظم الخونة يتحولون في نهاية المطاف الى مقاومين وثائرين. ذلك لأن الجزائري، كما ورد في الرواية، لا يمكن أن يكون الا جزائرياً. ومع ذلك حصدت آلة المقاومة في الرواية، رؤوس خونة عديدين. لكن في جميع الحالات، تبقى المقاومة هي النواة الصلبة والقاعدة الراسخة، وتبقى الخيانة استثناءً وشذوذاً عن القاعدة. بل إن الدواب الجزائرية ذاتها، التي كان يستخدمها الثوار والمجاهدون، في شعاب الجبال والأدغال، كانت تسكنها وتتقمصها غريزيا، روح المقاومة.

نقرأ على لسان زيدان في الصفحة (٨٢): (ينبغى المحافظة على دوابنا هذه بقدر الامكان، فقد أضحت تعرف كل المسالك



من رواياته



تنفتح الرواية على القرية الجزائرية الجبلية الشماء التي انبثقت منها شرارة المقاومة

من خلال البوح

خارج السرب

المونولوجي نعثر

على مفاتيح شخصية

(اللاز) كطائر مغرد



والدروب، وصارت متدرّبة على الحرب، تنبطح لدى انطلاق أول رصاص، وتُحسن التسرّب مع الشعاب نحو الغابة.. إنها فعلا جزء منا).

هكذا تتسقّط رواية (اللاز) نبْض المقاومة الجزائرية في كل الجسم الجزائري، وهكذا تعزف نشيداً بهياً على وترها.

لكن الرواية مع ذلك وفي عمقها، تشكّل نقداً للمقاومة، أو بالأحرى نقداً لاحتكار المقاومة؛ ذلك أن هناك في الرواية، وهذا بيت قصيدها، مقاومتين: مقاومة وطنية مسلّحة أعلنتها على أرض الواقع جبهة التحرير، ومقاومة طبقية اجتماعية أعلنها على أرض الواقع الحزب الشيوعي المحظور. المقاومة الأولى تستهدف الاحتلال، والمقاومة الثانية تستهدف الاستغلال. ويمثل المقاومتين معاً فى الرواية، خير تمثيل، زيدان، المقاوم والقائد الذى انخرط فى معمعان الثورة الجزائرية وأبلى فيها البلاء الحسن، دون أن ينسلخ أو يتنصل من مبادئه الاشتراكية ورؤيته الطبقية للأمور. فكانت النتيجة الحتمية والتراجيدية فى الرواية هى ذبح زيدان، باعتباره خالعاً للطاعة وخارجاً عن الجماعة.

ولنقرأ خاتمة الرواية، كما قرأنا فاتحتها: هوى). (ألحقوه بالكفار. دمدم الشيخ، ثم رفع يده

ابنه، يجب أن يتعوّد حمل الأعباء الكبيرة منذ الآن، ان تجنّد باخلاص، فسيزيده هذا ايماناً وعزيمة. ظل اللاز لحظات يقف مشدوهاً لا يصدّق عينيه.. وعندما انفجرت الدماء من قفا أبيه، صاح في رعب: ما يبقى في الواد غير حجاره. ثم ارتخت كل عضلاته، ودارت به الأرض، ومد يده يحاول التشبث بشيء ما، ثم

هنا بالضبط، تكمن عقدة هذه الرواية صائحاً: انتظروا. فكر هنيهة ثم أمر: هاتوا وأطروحتها.. وهنا بالضبط أيضاً، تكمن

نبوءتها الاستشرافية لما ستتمخض عنه الليالي القادمة.. والليالي حُبالي بكل جديد

وما أشبه الليلة بالبارحة.. هنا ينزرع اشكالها كجمر تحت رماد، إشكال سياسي وتاريخي فى الأساس.. لكن الرواية أبدعته روائياً وصيرته اشكالاً روائياً يتفاعل معه القارئ في كل زمان وفى كل مكان.

ولا أجد أخيراً ما أختم به هذه االقراءة سوى لازمة اللاز ذاتها التى خُتمت بها رواية (اللاز)، والتى كانت احدى كلمات السرّ في جبال وأدغال المقاومة، كما كانت احدى الكلمات الغامضة التى يمشى بها اللاز في الأسواق: (ما يبقى في الواد غير حجاره.. ما يبقى في الواد غير حجاره).



شارع دي دوش مراد

صنع منه الطاهر وطار وبمخيال روائي ثري وحصيف شخصية فذة لا تنسى

> أسماء الشخصيات جزائرية صرفة استلهمها من العمق الشعبى الجزائري



الطاهر وطار

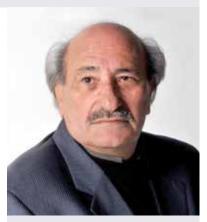

المنصف المزغني

-1-

كان الشاعر العربي الجاهلي يكتب شعره بالعربية الفصحى، لجمهوره الفصيح أصلاً، فلا شعر خارج اللغة كأداة تواصل، ولا مدلول للكلمات، خارج المتعارف عليه بين الشاعر والجمهور الجاهليّيْن.

-۲–

في القصيدة الجاهلية (وذروتها ما وصلت اليه المعلقة من جودة الصناعة)، وعبر رموزها الشعرية الذين لم يتجاوزوا عشرة شعراء، لم تخرج المعاني والموضوعات عن: ذكر الحبيبة، أو التلميح إلى اسمها، فضلاً عن المعاني الأخلاقية من فروسية أو كرم، أو فخر بانتساب للقبيلة؛ فلا أخلاق يبشر بها الشاعر الجاهلي خارج الفهم المألوف المعروف لدى ذلك الجمهور الجاهلي، بعد استثناء طبقة الشعراء الصعاليك الذين كانت لهم أيديولوجية أو منظومة أخلاقية خاصة، بات ينعتها النقد الحديث بشيء من التجاوز بالنظرة الأيديولوجية!

وبعد انتشار الدين الإسلامي والقرآن الكريم، مارت الفصحى لغة مسيطرة على الأقوام الأخرى المجاورة، في أيام العرب الأوائل المسلمين. وفي العصر الأموي، والعباسي، والأندلسي، بات الشعراء، من غير العرب ومن القوميات والأديان الأخرى، منخرطين في لغة الأمّة العربية الإسلامية، أو ما يمكن تسميته بانخراط الشعراء غير العرب في العربية، أو في لغة (الأمة الغالبة)، على حدّ عبارة ابن خلاون.

وصارت العربية الفصحى: لغة قرآن وحديث متواتر وفقه ومعاملات، ثم لغة علوم وطبّ، وفلك وفيزياء وكيمياء، وفلسفة.. وازدهرت الترجمة والنقل والتعريب للأخذ بعلوم العصر في هذه المجالات، إلا (فن الشعر).

-٣-

لعل العرب أحسوا بشعور خاص، أو غيرة

### كانوا ومازالوا منذ الزمن الأول هل تشمل العولمة طبقات الشعراء رغم اختلاف اللغات؟

في المجتمع العربي، وربما كان هناك إحجام عن مدح الشعراء الفرس للملوك العرب، وهو موضوع استفهام!

هكذا كان شأن تاريخ عرب الأمس، مع الشعر، حكاماً ومحكومين.

<u>- ٥ –</u>

لكن الشعراء العرب اليوم، هم غيرهم بالأمس، والزمن صارغير الزمن بعد الاستعمارات الحديثة من قبل بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، وسيطرة لغات المستعمرين، واستطاع أبناء العروبة عبر أجيال أن يتقنوا لغات المستعمر، بل وانطلقوا في الكتابة باللغات الأوروبية الجديدة الغازية. وقرروا أن ينفتحوا على لغات جديدة، فترجموا أشعار هذه اللغات إلى العربية، وتعرفوا إلى روادها في الشعر، وأسرار اللغة الشعرية في اللغات الأوروبية. ولم يكتفوا بالاطلاع والترجمة وحسب، بل حاولوا ان يتفقهوا في هذه اللغات، ويستكنهوا بلاغتها وجمالياتها، وينفذوا الى جوهرها الانساني.. ولهذه الأسباب، كتبوا شعراً بلسانها، فجاءت أشعارهم بحساسية جديدة في اللغة، لكن حملت مذاقاتهم الخصوصية، ولاقى شعرهم الترحيب الذي تمثل في نيلهم جوائز لم يحصل عليها حتى أبناء تلك اللغات الأوروبية.

-7-

ويمكن أن نشير هنا، وفي هذا الباب، إلى شعراء وشاعرات من أبناء المغرب العربي، كتبوا الشعر بالفرنسية، مثل الجزائري كاتب ياسين، والمغربيين محمد خيرالدين وعبداللطيف اللعبي، والطاهر بن جلون، والتونسيين عبدالوهاب المدب، وعبدالمجيد التلاتلي، وهادي أندريه بوراوي، ومنصف غشام، والطاهر البكري، وأيمن حسن، دون نسيان اللبنانيين؛ الشاعر صلاح ستيتية، والشاعرة فينوس خوري.

-٧-

ولما كان بعض أبناء المستعمرات في الوطن العربي يعيشون ويتعايشون ويتفاعلون مع اللغة (الاستعمارية)، كان لا بد لهم من أن يتأثروا بحالة الوطن المستعمر، ويمضوا على درب آخر هو: النضال ضد المستعمر بأدب مكتوب بلغة هذا المستعمر الغازي، فيقرؤه المستعمر مباشرة، ودون حاجة إلى ترجمان.

استثنائية، مردّها أنهم يمثلون الأمة التي تشعر في داخلها بحالة خصوصية قوامها: عدم حاجة العرب إلى شعر الأمم الأخرى، ولكن فازت الفصحى، في العصر الإسلامي العربي بإبداع شعراء من أمم أخرى وأديان أخرى، مثل الشاعر المسيحي الأخطل في العصر الأموي (على سبيل الذكر لا الحصر). وسبق أن وجدنا في الجاهلية شعراء يهوداً، مثل السموأل (مضرب الأمثال في الوفاء)، كما ظهر في العصر الأندلسي شاعر يهودي آخر هو (ابن سهل الإشبيلي) صاحب الموشح الشهير (هل درى ظبي الحمى) الذي تمت معارضته شعرياً من قبل أكثر من شاعر.

- £ -

المعروف، أيضاً، أن العرب القدامى لم يلتفتوا عند لقائهم بالحضارة اليونانية عند الترجمة والنقل، إلى الشعر في ملحمتين شهيرتين مثل (الإلياذة) و(الأوديسية)، ولم يترجموهما (الأفي العصر الحديث). وأهملوا المسرح الإغريقي إلى احساس عتيق وعميق لدى العرب بأنهم أمة شعر دون منازع، وقرروا الاكتفاء الذاتي العربي في باب الشعر، فهو ضرورتهم الأولى، وهم لا يحتاجون إلى الآخر في هذا الباب، فالشعر هو فنهم الذي حذقوه، فهو يقضي كل حاجاتهم: في المدح والهجاء والغزل والفخر والرثاء، وفي كل أموال الحياة المتقلبة بين العسر واليسر.

واعتبر العرب أنفسهم في غير حاجة إلى استيراد الشعر من الأمم الأخرى، وانتهوا إلى أنه فن العربية الأول، ولا يحسون بالحاجة إلى اشعار الأمم الأخرى، مثل الفرس، أو الإغريق. بل كانت الفصحى، في نظر الفرس، ذات جمال خاص، فقد استهوت بعض شعرائهم، وملوكهم، وتروى حكاية أمير فارسي كان يعشق العربية، وقيل إنه فضّل أن يتم هجاؤه بالعربية على أن يمدحوه بالفارسية، وهذه قصة أخرى كما يقال. وهكذا بتنا نقرأ أشعاراً بالعربية (اللغة

يمدخوه بالغارسية، وهذه قصة اخرى كما يقال. وهكذا بتنا نقرأ أشعاراً بالعربية (اللغة الغالبة) لشعراء كبار مثل أبي نواس ويشار بن برد، وحتى لشعراء مكرسين في الشعر الفارسي، مثل عمر الخيام وحافظ الشيرازي وغيرهما.. فالشعراء الفرس صاروا يكتبون بالعربية، لأسباب من بينها: الرغبة في الانخراط والتأثير

-A-

لقد خلقت الحريات في البلدان المستعمرية هامشاً عريضاً من الحرية لأبناء المستعمرين، فظهر من بينهم من كان معادياً لأساليب الاستعمار التي مارستها بلدانهم.. وخلق هامش الحرية هذه، حالات فكرية قوامها التفريق بين: الاستعمار الفرنسي، بأساليبه الوحشية في التعامل مع الشعب الجزائري (على سبيل المثال) من جهة، وبين اللغة الفرنسية وإمكانياتها، وجمالياتها، وعوّلوا على قدرة اللغة في الحياد، وفي التأثير الأدبي الراقي والإنساني والمناهض لأساليب العدوان على الشعوب.

ومن بين هؤلاء نهضت قامات أدبية مغاربية أثبتت جدارتها واستحقاقاتها، لا عبر المواقف وحسب، ولكن من خلال الإبداع في الشعر والرواية والمسرح.

–۹–

ولكن بعضهم الآخر مضى إلى شوط أبعد من مجرد الكتابة، وتمثل هذا في الإبداع في لغة المستعمر الغازي، واستطاع بعض من أبناء العرب أن يفوز بجوائز فرنسية وإسبانية وإنجليزية وألمانية، أي استطاعوا الذهاب إلى عمق هذه اللغات الأجنبية، ومزاحمة أبنائها في فنون مثل الرواية والمسرح، والشعر أيضاً.

وهذا أمر سبق أن عاشه تاريخ الشعر العربي القديم العرب مع شعراء من غير العرب، وصاروا كباراً، مثل: أبي نواس، وبشار بن برد، وابن الرومي، وعمر الخيام، وابن سهل الإشبيلي، على سبيل المثال لا الحصر..

-1.-

وفي العصر الراهن، وجدنا شعراء عرباً يكتبون باللغات الأجنبية ويفوزون بجوائز أوروبية وغيرها، وينظر الغرب إليهم بشيء من الاعتزاز الذي لا تشوبه العنصرية.. إنه اعتزاز قوامه شعور بالنخوة اللغوية، مثلما كان ألعرب يفرحون بميلاد شاعر غير عربي يكتب بالفصحى. وفي اللغات الأوروبية الحية الآن، ذهبت، وتذهب بعض الجوائز المهمة إلى غير أبناء أوروبا الأصليين، فقد كان الأوروبيون المنفتحون ينظرون إلى الشعراء غير الأوروبيين (من شمالي ينظرون إلى الشعراء غير الأوروبيين (من شمالي أفريقيا، ومن أفريقيا السوداء الفرنكوفونية) الذين يبدعون فيها، باعتبارهم (مكسباً) أو (غنيمة لغوية

استعمارية).

- ۱ ۱ –

وكان أن رأينا شعراء من لبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين وليبيا والعراق، يكتبون بالفرنسية والأنجليزية والإسبانية والألمانية، بل ويفوزون بأعجاب القراء وحتى بجوائز لجان التحكيم في البلدان، مثلما هو الحال مع الشاعر عبداللطيف اللعبي والطاهر بن جلون، (من المغرب)

ومالك حداد (من الجزائر)، وعبدالمجيد التلاتلي والطاهر البكري ومنصف غشام وهادي بوراوي وأيمن حسن (من تونس)، وصلاح ستيتية وفينوس خوري (من لبنان)، وأندريه شديد (من مصر)، على سبيل الذكر لا الحصر..

-17-

ويظل السؤال القائم اليوم وغداً هو: هل يمكن اعتبار هو ولاء الشعراء منسوبين إلى بلدانهم أو قومياتهم، أم إلى اللغات التي كتبوا بها؟

وطرح هذا السؤال لا يحيل على جواب مقنع أو قاطع، قدر إحالته على سؤال آخر متعلق بالتراث الشعري الإنساني إجمالاً: هل من خدم الشعر بلغة معينة هو منسوب إلى اللغة التي كتب بها شعره؟ أم أن من كتب الشعر يصير محسوباً على فن الشعر إجمالاً (دون إعارة اهتمام إلى اللغة التي بها كتب هذا الشعر)؟

-14-

وليست الإجابة ميسورة أو حاسمة في كل الحالات، فهي تقود إلى تساوًلات: هل الترجمة أو نقل المعاني الشعرية من لغة أم إلى لغة أخرى، يمكن أن تؤدي دوراً في التواصل الأدبي؟ أم أن الشعر يمكن أن يكون لغة عابرة إلى كل اللغات، بصرف النظر عن الموسيقا التي هي الخاسر الأكبر في امتحان الترجمة؟ وذلك أن الموسيقا تفقد سحرها الأكبر وتأثيرها الأوفر بعد الترجمة، وساعة انتزاعها من تربتها اللغوية الأولى الأصلية.

-18-

إذا كان الأمر على هذا الحال، فهل الشاعر الذي يكتب بلغة غير لغة قومه، هو شاعر وخادم (رغم أنفه) ومطور لجوانب خفية في تلك اللغة؟ أم أن الشعر هو ابن لغته، ولا يمكن للشاعر إلا أن يكون خادماً للغة التي بها كتب، وفيها ولد وعيه الشعري، وطور من قدراتها اللغوية، ومن طاقتها في العبور والتأثير في الآخرين؟

\_10-

بمثل هذه المعاني، هل يمكن اعتبار أشعار: هوميروس في الإغريقية، وامرئ القيس والمتنبي والمعري في العربية، وشكسبير ووالت ويتمان في الإنجليزية، وفيدريكو غارسيا لوركا وبابلو نيرودا في الإسبانية، وبوشكين وماياكوفسكي في الروسية، وموته وشيلر في الألمانية، وفيكتور هوغو وأرثير رامبو وبول فاليري في الفرنسية، هل يمكن اعتبار هؤلاء شعراء خاصين باللغات التي كتبوا بها، لأنهم فعلوا فيها فعل السحر بواسطة الأدب والشعر؟ أم يمكن اعتبار كل هؤلاء سلالة أنسانية واحدة، ولا يفرق بينهم شيء سوى هذه اللغات ألتي قد تقف مثل الحاجز حيناً بين الأمم في تقبل الشعر وتذوقه، ساعة الترجمة؟ أم هل الشعراء والأدباء كلهم، كانوا منذ الزمان الأول.

شعر العرب بعدم حاجتهم إلى شعراء الأمم الأخرى برغم إبداع شعراء بالعربية من شعوب غير عربية

لم يهتم العرب بالمسرح وأعرضوا عنه لإحساس عميق لديهم بأنهم أمة شعر دون منازع

هل ينسب هؤلاء الشعراء والأدباء ممن يكتبون بلغات أخرى إلى اللغة التي يكتبون بها أم إلى بلدانهم العربية ؟!

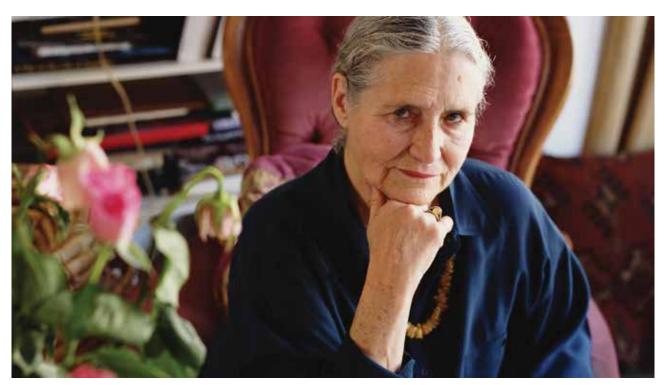

نجمة تألقت في سماء الأدب

## دوريس ليسينغ نائت نوبل وهي تشارف على التسعين من عمرها

أن يتحقق الحلم على غير انتظار.. على غير أمل.. أن يباغتنا الفرح باهتاً ونحن على حافة العمر، أمر قد لا يخضع لمقاييس الزمن، وإنما قد تحكمه معايير واعتبارات ربما ليس من الضروري الوقوف عندها، فبعد أن قاربت التسعين من عمرها، وبعد تاريخ من الأدب والنضال الإنساني الذي حقق لها



شهرة واسعة، نالت الأديبة البريطانية دوريس ليسينغ في عام (٢٠٠٧) جائزة نوبل للآداب، هذا الحلم الذي انتظرته عشرين عاماً حتى تحقق.

حازمة في قراراتها، وآراؤها لا تقبل الحلول الوسط، وكان للقسوة التي عاشتها فى طفولتها دورها البارز فى صداقتها مع الطبيعة، عاشت في أحضانها وقرأت الكتب التي تحب، ما صقل شخصيتها وموهبتها. وقد كشف لها تأثرها بأوليفر تويست عن حياة أخرى مختلفة عن الحياة التي كانت تعيشها، ومن هنا كانت انطلاقتها وعزمها على ألا تكون مثل والديها، وأنها سترسم ملامح حياتها بطريقة مغايرة لمن حولها. في الجزء الأول من سيرتها الذاتية الذي حمل عنوان (تحت جلدي) تتحدث الكاتبة عن مسيرة حياتها، حيث دخلت معترك الحياة وهي في الخامسة عشرة من عمرها، عندما غادرت أسرتها، فتزوجت وتنقلت بمهن كثيرة، واختلطت بالأوساط السياسية والأدبية، ما أغنى شخصيتها وتنوع ثقافتها، وكانت قد تعرفت الى

وصولاً إلى جائزة (بوكر) التي رشحت لها عام (٢٠٠٧) أيضاً عن روايتها (الصدع) التي انطلقت فيها من استنتاج قرأته في مقال علمي، يفيد بأن المرأة تشكل أساس العنصر البشري وأن الرجل ظهر فيما بعد. تميزت ليسينغ بنظرتها العميقة للحياة وغوصها في أعماق المحيطين بها.. إنسانة

هذه الجائزة على أهميتها لم تضف شيئاً جديداً لدوريس، التي كرمت أعمالها بالكثير من الجوائز؛ بدءاً من جائزة (باليرمو) التي حصلت عليها عام (١٩٨٧)، ثم جائزة جريدة (لوس أنجلوس تايمز) للكتاب عام (١٩٩٥)، وبعدها جائزة (ديفيد كوهين) الأدبية البريطانية عام (٢٠٠١)،

والمسحوقين، جعلها أديبة ملتزمة سياسياً تعبر عن آرائها بصراحة وجرأة، لكن الشهرة الحقيقية للأديبة ليسينغ بدأت في عام (١٩٦٢) من خلال روايتها (مذكرات من ذهب) الحائزة بها الجائزة الفرنسية للأدب (مدیسیز) عام (۱۹۷۱)، والقصة تصور بصفة عامة معالم المجتمع البريطاني بكل تناقضاته وتحولاته، التى انعكست على المرأة بشكل خاص في هذه الحقبة من الزمن، وقد كشفت دوريس، في هذه الرواية، عن شخصية حرة مستقلة ومتمردة كثيراً في معالجتها لقضايا المرأة، وقد لاقت هذه الرواية نجاحاً كبيراً في الأوساط النسائية، التي رأت فيها دعوة صريحة إلى الأعراف المقيدة لحرية المرأة. ولو أنها لم تكن ترى العلاقة بين المرأة والرجل صراعاً على الامتياز، ولم تكن

المرأة عندها ضحية الرجل، بل رفيقة له في

كانت تمارس حينها، واستقرت في لندن، وهناك بدأت حياة جديدة ومختلفة وهي في الثلاثين من عمرها، وقد وثقت تلك المرحلة من حياتها بجزء ثان من سيرتها الذاتية صدر عام (١٩٩٩) بعنوان (السير في الظل) تناولت فيه المعاناة والحرمان الذي عاشته في لندن أيام الحرب الباردة وسقوط الايديولوجيات والشعارات الوهمية. وبرغم نجاح رواية سيرتها الذاتية، فانها أعلنت للصحافة أنها لن تكتب سيرة ذاتية أخرى، وبررت موقفها بقولها: لقد تعرفت إلى نفسى أكثر بعد كتابتي لسيرتى الذاتية، وأدركت إلى أي درجة يمكننا

NAT

MDCCC

XXXIII

MDCCC

زوجها الثانى غوتفريد ليسينغ الذي

حملت اسمه وأفكاره، وأنجبت منه طفلاً

رافقها في مشوار حياتها، بعد أن غادرت

روديسيا بسبب سياسة التمييز العنصري التى

XCV

مواجهة ما يواجهه كلاهما من غبن المجتمع بقوانينه، وتسلط ضمير المجموع لإلغاء ضمير الفرد، وتعتقد أن أخذ المرأة موقفا عدائيا من الرجل وتوجيه أصابع الاتهام كلها له، هو شكل معاكس للنمطية التى تحاصر بها، وتشكو منها المرأة نفسها، وقد شبهها الكثيرون بالكاتبة الفرنسية سیمون دو بوفوار، التى ناصرت قضية الفلسفى والصراعات

تاریخ طویل من الأدب والنضال الإنساني يحقق حلمها الذي انتظرته دهرآ

> تميزت بنظرتها العميقة للحياة وسبرها أعماق النفس البشرية

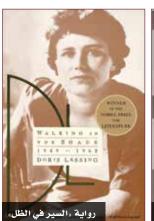

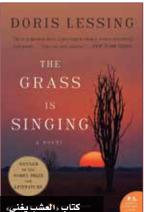

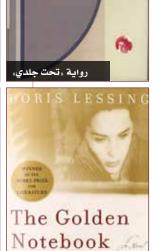

### المرأة والإبداع

تعكس حياة الناس وما يعيشونه من صراعات فكرية وحياتية.

ونظراً لغنى حياة دوريس السياسية والاجتماعية والحياتية، فقد ضمنت روايتها (مذكرات ذهبية) مراحل حياتها وصبغت كل مرحلة بمفكرة تحمل لوناً يعبّر عن ملامحها، عبر شخصية بطلتها مذكرات بطلتها في إفريقيا، والمفكرة السوداء ضمنتها الحمراء رمزت فيها لتجربتها الفكرية المؤدلجة، والمفكرة الصفراء خصصتها لحياتها الخاصة وما عاشته من أحزان وآلام، أما المفكرة الزرقاء؛ فقد حاولت فيها الوصول إلى الحقيقة عبر التحليل فيها الوصول إلى الحقيقة عبر التحليل النفسي، وإن تجزئتها لأحداث روايتها إنما هي محطات تعددية ومتشابكة

في مسار حياة الكاتبة، تضعنا من خلالها على تماس مع نضالاتها والصراعات التي تخوضها المرأة، كامرأة أولاً، وككاتبة ثانياً، في العمل والحياة بكل مجالاتها، بمعنى أن كل دفتر من هذه الدفاتر، يتطابق مع سمة من سمات حياة هذه الكاتبة، التي نكتشف أن بطلة روايتها ماهي إلا توأمها الروحي، وأناها المتوارية في سراديب ذاتها.

ولئن كانت ليسينغ قد وزعت مراحل حياتها على هذه الدفاتر، فما هذا إلا لأنها تريد أن تسرد لنا ذلك التمرد الذي تعيشه المرأة،

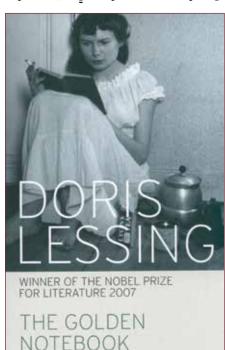



دوريس ليسينغ

ولتنطلق منه شكلاً ومضموناً لتصل بنا إلى مفكرة الذهب، التي تمثل ذروة ما وصلت أليه الكاتبة من خلاصة تجربتها الحياتية، والتي يعيد تمثل الانهيار الذهني الذي تعيشه، والذي يعيد تشكيلها من جديد، حيث تتمكن من إعادة اكتشاف تكاملها في شخصية جديدة تكون هي الشكل النهائي للمفكرة الأخيرة.

لقد تنوعت أعمال ليسينغ ما بين الرواية العاطفية وقصص الخيال العلمي، مرورا بالشعر والمسرح والمقالات، ومن أهم أعمالها (أطفال العنف عام ١٩٥١–١٩٥٩ سلسلة خماسية الأجزاء)، و(ذكريات باق على قيد الحياة ١٩٧٥)، (وصف مختصر لهبوط في الجحيم ١٩٨٧)، (الطفل الخامس ١٩٨٨)، (الجواسيس الذين عرفتهم ١٩٩٥)، (أجمل الأحلام ٢٠٠١)، (الجدات- أربع روايات قصيرة ٢٠٠٣)، و(الزيجات بين المناطق الثالثة والرابعة والخامسة ١٩٨٠)، و(السجون التي اخترنا العيش فيها- مقالات ١٩٨٧)، ولعل الوصف الذي أورده بيان جائزة نوبل عند منح ليسينغ الجائزة بـ(الراوية الملحمية للتجربة النسائية التي سبرت غور حضارة منقسمة على نفسها، معتمدة الشك والحماسة والقدرة الرؤيوية) كان قد أنصفها أكثر من الجائزة التي أتت متأخرة دهراً من الحلم.

في السابع عشر من شهر تشرين الثاني من عام (٢٠١٣)، توقف الحلم عن النبض، وأغمضت دوريس ليسينغ عينيها لتغيب في سديم الأفق نجمة تألقت في سماء الأدب زمناً.

غيرت حياتها تماماً بعد أن بلغت الثلاثين من عمرها وبدأت مرحلة يكللها الحلم

نظرت إلى أن المرأة ليست ضحية للرجل وإنما رفيقة له في مواجهة الغبن

# التشريح التشكيلي لفصل الظل عن اللون



جماعة من الفنانين آمنوا أن الألوان تعيد النص إلى الـوراء، فكان الحضور الطاغي للنص وتحليل العلاقة المعقدة للفن بالمجتمع وحقائق فولر ومهارة بيكاسو، والدهشة من العلاقة بين الفن والـتجارة. إلا أن حالات الألـم والفزع المتحول مع تيتسيانو في ترويض اليأس

فككوا العالم في أقل وحداته لأجل تكعيبية تعتمد السطوح الصغيرة كلغة عرض وتعبير



التقى العلم والفن في أفكار جادة ذات رأس رفيع وصورة جهزت للتو في مشرحة الظل واللون، كانت النقطة بهندسة الصورة وبعثرة اللون الخارج للتو من أعتاب الفصل التام على الطريقة الانطباعية، وكما أن مونييه، وآندي قدما صورة كادحة دقيقة للتشريح، وقام جوجان، وسيزان بإراحة العين من شدة الضوء، ليبدعا في الخيال المتطهر مسبقاً من الخيالات الماضية فيعملان معاً، الرسام والمتلقي، فتراقص ضباب الخزامي اذا ما كنت أهلاً بفكرك قبل



نجوى المغربي

ذراعيك، وهذا ما فعله بولوك في حركية الرسم والتمثيل هرباً من لغة اللوحة إلى الذات، تحرراً من مساحة اللون العريضة إلى التعددية والانقسام، التي طوعها سوراه لما بعد الانطباعية، وجرجر الفنانون معه أدوات تنقيطهم وأوراقهم وألوان كثيرة مخنوقة وباهتة.

النقاد يرون القسوة على اللوحة بعد تقطيع لحمها لأصغر وحداته، وآخرون يرون انسجاماً مع العصر الديجيتال، فنجد أن بول نورمانسل اصطحب آلاف النقط لوجوهه، فخلقت براعة لا تخلو من مرجعية فريدرك بازل، وجيوتو، وإدموند، وموجات سورا، وبعد ظهر يوم واحد، كان جاكسون يسكب النقط على جسد الورقة، فلم يكن يخطط من قبل ماذا يرسم.. آخرون فلم يكن يخطط من قبل ماذا يرسم.. آخرون المنقوطة.. رواد صالات الفن الأمريكي قالوا: التقسيميون يعبرون عن كبتهم بضربات الفرشاة، وبعضهم أصابته اللوحة المنقوطة باكتئاب، وكثيرون شكوا خفة اللون وفقره.

مدن اليابان الزاهية تنقطت باللوحات واحتفت كما تحتفي بكل منمنم صغير، اليابانيون يرونها عاطفية، وهي المعلوم مخلوط بالخفاء والتواري كما عرّفها الناقد كوتس. يبقى أن أصحاب المدرسة مرتاحون أكثر لتسميتها بالتقسيمية، ويرون تجريدهم الضوئي مناسباً لعبورهم من الشارع الصوفي، الذي صار بلا تذكرة مرور لأغلب الفنون المتوشحة بأسود غير واضح المناسبة.



من شهقة اللون إلى فتنة الكلمة، استدرجته القصيدة كما استدرجته القصة القصيرة، والرواية، والسيرة، والصحافة، لكن القصة القصيرة كانت أكثر غواية لذاته، أسلوباً وإيقاعاً ووعياً فنياً، دون أن يخفي ما للغوايات الأخرى من مساحة في دهشة النات، لأنه من جيل- كما يقول- لم ينصرف إلى جنس أدبي

د. بهيجة إدلبي

واحد يكرس له كل حياته، بل كان يختبر الذات في كل الأجناس بحبر واحد مستخلص من غيمة الحلم، ومن وجع الحرف، ومن صرخة الصمت، يكتب القصيدة بريشة رسام، ويبدع القصة بخيال شاعر، ويستدل على الرواية بخطى مغامر، لتصبح الرواية لديه مختبراً لكل الأجناس الأدبية، لأنها كما يقول: (أقرب ما تكون إلى العمارة المتكاملة).

في لغته يتسلل الشعر إلى السرد، كما بعطر وردة تنبهت اليها الذاكرة، يكتب لأن الكتابة لديه تخلق التوازن في النفس، بل يتسلل الايقاع الى أغنية رعوية، لأنه لأنه لا يعرف فعلاً غير الكتابة، التي سلمها مسكون بالشعر، يختبر الكتابة في مرايا كل مفاتيح أحلامه، فكانت خياراً وقدراً، ذاته، كما يختبر ذاته في مرايا الكتابة لتصبح سكنا وسكينة، شغفا وعشقاً، أماناً التي أصبحت قدره، بل هي الحياة التي توقظ المعنى في ذاته، كما تزج ذاته في المعنى، ترتب أحلامه، توسِّع رواه، تعرِّي

وسلاماً، سفراً في المكان والزمان، وشماً في الروح، وروحاً في الوجدان، سباحة في نهر الكلام، وغوصاً في بحور المعنى،

مدناً توضيأت بماء القلق، وظلالاً من ذكريات كلما انتبهت يطل العراق بمقامه الحزين، مبللا بمطر السياب، حائرا بين (السيف والسفينة)، يبحث عن (وجوه في رحلة التعب) وكأنه ينتظر (مواسم أخرى) تستدل عليها (الأنهار) مصغيا الى (نحيب الرافدين) ليفسر (سر الماء).

عيونه في الحلم، يحمل (أسئلة العاشق) على (خارطة القلب)، وكأنه (السومرى) الذى ارتسمت روحه على (خطوط الطول وخطوط العرض). وهو يقرأ (من ذاكرة تلك الأيام) ملامح (وجوه مرّت) ملوحا بسؤاله الوجودي (أية حياة هي؟).

عبدالرحمن مجيد الربيعي، سيرة وجع وغربة وحلم، خَبرَ الوطن بأوجاعه وتقلباته وتحولاته الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما خَبرَ الغربة بحزنها ووجعها الذي يتسرب الى الروح كلما يممتْ شمسٌ إلى الغروب ليذكرها أن ثمة وطنا هناك تغتاله الحرب وتغتاله الصراعات الطائفية، يتربص الموت به، من أمامه ومن خلفه ومن بين يديه، لكنه يبقى وطناً عصياً على شبح الحرب والموت، يتمسك بأحلامه لأن

أحزانه، كما تملأ نوافذ روحه الموجعة

ثمة ذاكرة تحرسه في زمن الفاجعة، فلا يلبث الكائن الذي اتكا على المنفى إلا أن يفرد أوراقه كى يرسم ذلك الوطن الوجع، ذلك الوطن الحلم بقصة قصيرة أو قصيدة أو رواية، أو صمت حين لا يجد من الكلمات ما يعبر عن هذه الصورة الفاجعة التي استحال اليها الوطن واستحالت اليها الذات وهي تقرأ صورة الوطن. فأي وجع ذاك الذي ينزف من القلب، وأية غربة تستظل بها الروح، وأي حزن يغطى الحرف والمعنى، وأية أحلام تلك التي تبلل القلب والروح بماء الصمت حيناً، وحيناً بماء

أتعبه الوطن فيمم نحو الغربة، بذاكرة من الوجع والحنين، ليستدل على ذاته وهي في مقام سؤالها، الذي تسلل بكامل قلقه وحيرته الى ذاكرة شخصياته وملامحهم، وكأنهم ظلال لذاته، لنقرأهم في مرايا الوجع والقلق والسؤال الوجودي، والغربة والمنفى، والصمت والعزلة والحلم، والفاجعة.

ولكى تقرأ عبدالرحمن مجيد الربيعي، عليك أن تتسلل إلى ذاكرته كى ترى ذلك الماضى الذى يسكنه، فتقرأ الوجوه والمدن والأسواق، كى ترى تلك الناصرية التى تتنفسها الذاكرة، مدينته الأم التي كلما كتب عنها كما يقول، تتجدد في ذاكرته وكأنها الدنيا كلها.

عليك أن تتنفس العراق كما يتنفسه، لأنه لم يحمله في حقيبة سفره، بل حمله في حقيبة قلبه، فلم يغادره أبداً، حتى في أحلامه، وفي أحاديثه، وفي تقلبات ذاته في هذا الوجود، فكان في مرايا جميع المدن التي استدل عليها فى غربته، منتظراً الفرح الذي يأتى.

فى قصصه ورواياته، تتحسس المدن، الأزقة، الشوارع، المقاهى، المكتبات، الأسواق، الوجوه الغائبة والحاضرة، الزمان والمكان، تستظل بنخلة أحرقت أكمامها الحرب، لتختلط الروائح في دهشة السرد، تختلط رائحة الحزن والوجع والموت، برائحة الحلم والحياة، فلا تنفك من السؤال العالق على شفة المعنى، لماذا حدث كل ذلك؟ ولم يحدث؟

ربما لن تجد جواباً شافياً، أو لن تنتظر ذلك الجواب، لأنك ستوقن بالصمت الذي أصبح جواباً على كل الأسئلة الفاجعة.

يقرأ الماضى بعين الخطاب، ويبدع الخطاب بعين المعاصرة، التي تستدرج النص إلى دهشة الحداثة، لتصبح إبداعاته ذاكرة

للمكان والزمان، باستجابتها لقلق الذات الإبداعي في تخطيب الجدل الزمني.

عبدالرحمن مجيد الربيعي، الخارج من بيت الطاعة السردي، لأنه انتصر للحرية، ما وسّع أفق التجاوز، والتجريب، والتمرد لديه، كما وسُّع رؤيته لايقاعية الابداع الذي يراه محاولة مستمرة.. تجريباً يضاف إلى تجريب.. وعلى هذه الخلفية من التشكيل الإبداعي، كان أدب الربيعي اضافة فارقة الى المشهد الابداعي العربي، لأنه كان ينطلق من قناعة ويقين بكنه التفرد والتميز والتجاوز في الإبداع، فابتكر أسطورته الذاتية، وبصمته الفارقة في ذلك المشهد.

هكذا اختبر عبدالرحمن مجيد الربيعي نصه في عين القارئ الذي انتبه الى تلك الخصوصية، فكانت إبداعاته دليل القارئ إلى نكهة الإبداع المختلفة، لأنها تورثه المغامرة في البحث، والحيرة في السؤال، والمتعة في الكشف، والكشف في التأويل.

عبدالرحمن مجيد الربيعي، من القلة الذين كلما اختبرتهم الحياة، ازدادوا نقاء، وكلما اختبرهم الابداع ازدادوا تفرداً، وكلما اختبرتهم الغربة ازدادوا انتماء لوجع الكلمة، ووجع الوطن ووجع الإنسان.

في لغته يتسلل الشعر إلى السرد ويتسع أفق الحلم سفراً في المكان والزمان

في قصصه ورواياته تتحسس المدن والأزقة والشوارع ومقاهيها ومكتباتها ونخلها الذي أحرقت أكمامه الحرب









من أغلفة كتبه



محمد حسين طلبي

بعد صدمة الضياع العربي القاتلة في الكويت أغسطس عام (١٩٩٠)، وخروجي البائس من البلد الشقيق مع الآلاف المؤلفة من كل جنسيات العالم، عبر متاهة الحدود والسدود، حتى وصولي إلى الوطن سالماً، ومن ثم تسابق الصحف والإذاعات المتعطشة نحوي لمعرفة أقصى ما يمكن من تفاصيل الاجتياح القاسي، لم تعد تربطني بالكويت التي غادرتها للتو سوى خيوط الأخبار اليومية المتناقضة، والتي راح بعضها يسابق الآخر.. أن تكون معركة التحرير غداً أو بعد غد، أم أنها ستتأجل أكثر؟

وخلال تشكيلة التهديدات والاستعدادات والرسائل تلك، وما كان يلحقها من هيجان وترقب، لم يتوقف خيال طالب الرفاعي، المهندس الشاب الفارع زميل الكفاح اليومي، في ورشات مدارس مناطق الجهراء النائية ومسجد الدولة الكبير، ونفق دروازه العبدالرزاق وأبراج الاتصالات في حُولي والأحمدي.. وغيرها، عن التلويح إلي بأننا سئلتقي في يوم ما برغم كل الظروف وعوائق الأحداث والمسافات.. وقد كان لنا ذلك بعد سنين قصيرة والحمد لله.

طالب الرفاعي المهندس الكويتي الوحيد في إمبراطورية شركتنا (المباني المتحدة) الذي لا يتوقف عن هواية اصطياد الحكايات والمآثر من قلب المناطق الشعبية والعتيقة، سواء في ديرة (المركز) أو في تك البعيدة في الأطراف والهوامش، حيث الوجود اللافت والكثيف للعمالة الوافدة أو غيرها

من المساحات المنسية والمفعمة بالقضايا الإنسانية، التي لم يكن ينتبه إليها إلا القلة ضمن ذلك الاندفاع المتسارع نحو الرفاهية والوجاهة.

هناك فقط كان الرجل (الحاضر) دائماً يسعد عندما يحولها إلى خواطر ونصوص وصور، طالما تسابقت الصحف لالتقاطها، حتى غدت عناوين وقصصاً تحقق حضورها وفعلها لدى القراء المتعطشين لهذا الأدب الطارئ في بلد خليجي، بادر بالريادة نحو العمران والتطور قبل غيره بكثير، وكذلك لدى مجموع الأدباء والنقاد الذين بدت عليهم وقتها بعض الدهشة لأن مهندساً شاباً يقتحم عليهم الساحة بهذا التوجه اللافت يقتحم عليهم الساحة بهذا التوجه اللافت في الكتابة، التي كانت خير معبر عن هموم المهمشين والعمال ومن شابههم.. وعمال البناء بشكل خاص أولئك المنتشرين في كل

فالرجل الذي التحق للتو بالشركة كمتخرج جديد، بدا لنا – نحن المهندسين القدامى – ومن أول وهلة، أنه إضافة إلى مهنته، إنسان مختلف، شديد التواضع وشديد الإصغاء كذلك إلى نبض واقعه الجديد بكل محمولاته، في الورشات المتنوعة والمشبعة كالعادة بكل التناقضات والثقافات والسلوكات وهموم التواصل مع الإدارة ومع المواصلات والحياة والغربة. إلى أن غدا وبسرعة فائقة مديراً لبعض المشاريع في الشركة، التي ارتاحت كما بدا وقتها إلى سلسلة نجاحاته ومبادراته المتتالية، فكان

أن كافأته بما يستحق.

اكتشف أن الأدب وسيلة للاقتراب من الواقع

طالب الرفاعي

المهندس الإنسان

ويبدو أن الرجل قد اكتشف مبكراً حكاية (القصة) في الحياة وفي الأدب وعرف كم هي مغرية كوسيلة للاقتراب من الواقع، وربما لتغييره كذلك، لذلك راح ينخرط فيها كتجربة مُسلية في البداية، متجاوزاً حماس المشاريع الهندسية التي لم يقصر في إعطائها حقها بطبيعة الحال.

وكانت سعادتي أيامها كبيرة بهذا الصديق، الذي راح يختزل التجارب الإنسانية الوفيرة، التي منحتها ظروف الأعمار ومتطلباته في هذا النمط الأدبي الراقي والمشوّق، ضمن قوالب سردية لا حدود لها، حتى غدا فيما بعد فارساً فاعلاً في ساحاته داخل الكويت وخارجها، بل وناطقاً باسم بلده في شتى المنتديات.

نعم لقد كانت الظاهرة الأدبية لدى طالب الرفاعي واضحة، منذ أن دخل الشركة واندمج في المشاريع اندماجاً موازياً مع الهواية التي كانت جاهزة لديه وكأنه كان على موعد مع هذه الفرصة حتى يفجر طاقاته وإبداعه فيها، معتمداً على واقع جميل كأنه القدر عندما يبتسم.. حيث انطلق فيها بفائض شغف وحب بحرفية شديدة الوضوح والتألق، لذلك نجده مثلاً كلما قام بشرح المخططات الهندسية لمراقبي الورشات، لا يتوانى في عرضها لأمثلة والطرافة والاستعارات الحية، ما يزيد في دهشة مساعديه وإعجابهم، أي أنه كان يستفيض في الشرح في ضوء من الاستعادة يستغيض في الشرح في ضوء من الاستعادة

المحببة، التي تعتبر في علم الأدب العنصر الكاشف لأي غموض في اللغة، والغموض هنا هو ما خفى فى تلك المخططات بطبيعة الحال، ما جعل كل عناصر الورشات التي مر بها الرجل يزدادون تقرباً من هذا المهندس، الذي يحسن وصف المشاعر والأفكار من مختلف جوانبها وزواياها، انطلاقاً من الخطوط والمسافات والمساحات والأرقام.. لذلك؛ فأنا أعتقد أن من أهم العناصر التي ساعدت طالب الرفاعي على كتابة القصة والنجاح فيها أيامها، هو تفاعله وتعامله اليومي في شتى ورشات البناء، وما كان ينجم عن ذلك من أفكار وأحداث وصور فيها، مثل غياب العمال أو تكاسلهم أو تصرفاتهم مع بعضهم بعضاً، أو قصص عائلاتهم في البلاد البعيدة ومتطلباتها.. وغير ذلك، فقد كان الرجل مهموماً إلى درجة الذوبان بتلك القضايا وكأنه الدارس المكلف رسمياً بها، أو الباحث المتخصص في تشكيلة جوانبها، أو الكفيل بايجاد ما يتيسر من حلول لها..

ويظهر ذلك في إصراره اليومي على الحضور مبكراً إلى مواقع العمل، التي لم يكن يغادرها كذلك إلا بعد أن يطمئن إلى مغادرة العمال وهم في أحسن الظروف.

ويبدو أن مرحلة القصة تلك والنجاح فيها، قد تطورت كثيراً عند طالب الرفاعي فيما بعد إلى مرحلة أكثر كثافة وثراء وغنى، ما جعله يطرق بعدها أبواب الرواية بكل ثقة ويتجه إلى عوالمها اللامتناهية، بداية من منطقته الخليجية المشبعة بكل جديد ولافت، ومن ثم إلى الساحة العربية العامرة بدورها بمتناقضات التاريخ والجغرافيا والتراث والحروب والفرقة والفساد والطموحات، وما ينجم عنها جميعاً.

إن طالب الرفاعي الذي شيد مشروعه الأدبي والفكري الواسع انطلاقاً من الممارسة الهندسية المباشرة في البداية (كما نعتقد) لم يُثنه وجوده في إدارة التراث العمراني فيما بعد، عن الاستمرار في ذلك العطاء وبشكل أكثر سخاء وتنوعاً، وكأن التداخل الذي نجده أحياناً بين الأجناس الأدبية والفنية عند المبدعين، قد وجد له المكانة المناسبة كذلك مهندساً، الذي لم تغب عنه فنون الحياة قاطبة وهي تتكامل وتتناسق، بل وتتلألاً أمامه وتمنح قُراءه الاستثناء والنكهة والخصوصية. إنني مازلت وبفائق شغف،

أتابع بعد تلك السنوات الطويلة المفعمة، تجربة صديقي طالب الرفاعي، الأديب الاستثنائي وصاحب الجوائز الكبيرة والكثيرة، سواء من بلده أو غيرها، ومسؤول لجان التحكيم الأدبية الصارم فيما بعد في أقواله وأفعاله، والحاضر الدائم في الفعاليات الثقافية المتنوعة في كل مكان، بل والراعى المتطوع لها أحياناً.

صديقي الذي أنجبته هندسة البناء بكل نبلها وموروثها الإبداعي والإنساني الرائعين، والذي كنت أنتظر كل يوم خميس من سنوات ثمانينيات القرن الماضي قصصه وكتاباته، التي كانت تزين الملحق الثقافي الأسبوعي لجريدة (القبس)، حيث كنت الوحيد من بين الزملاء المهندسين من يعلم ذلك ومن يشاركه متعة قراءتها والاعتزاز بها.

طالب الرفاعي، وبالرغم من عشقه لمهنة الهندسة وتفانيه في أدائها على أكمل وجه، كان من دون شك في تلك المرحلة يجهّز لمشروع آخر يستطيع من خلاله أن ينجز أكثر.. مشروع له نكهة التواصل الإنساني الأكثر اتساعاً والأكثر رسوخاً في الوجدان وفي الذات.

وأنا اليوم عندما أتذكر بدايات هذا الأديب الكبير، لم يغب عن وجداني ذلك الإحساس الذي كنت أعيشه بكل صدق واطمئنان، بأن أملي لم يخب أبداً في هذا الصديق (الإنسان) الذي ظلت صلتي به وتواصلي معه دائمين في أجمل تألقهما.. ويظل طالب الرفاعي وجها مختلفاً من بين كل الوجوه، التي اقتربت منها واقتربت مني في رحلة الأدب الطويلة ورحلة العمر الزاهية، يذكرني دائماً بالكويت البلد المجتهد والواثق والصحراء الزاهرة، التي وجدت في زراعة الفكر والثقافة والآداب والفنون الحقل الحقيقي والفاعل، وراحت توزع وافر عطاءاتها فيها على الأمة قاطبة دون منة أو حساب، بل اعتبرت ذلك من أنبل واجباتها وأكثرها قدسية.

أقول: لقد عشت في بلد صديقي طالب الرفاعي أكثر من عشر سنوات كانت الأجمل والأكثر بهاء وثراء، وتأسيساً لتوجهي الثقافي الطموح بين كل سنوات الترحال الأخرى في شتى البلاد العربية خارج بلدي الجزائر، ولايزال واجب الامتنان له يلاحقني كل يوم.. وشكراً للكويت ولشركة المباني المتحدة التي جمعتني به في يوم عربي كان أكثر إشراقاً وتفاؤلاً..

لم يتوقف عن هواية اصطياد الحكايات والمآثر من قلب المناطق الشعبية والعتيقة ومن حياة العمال حوله

ظل محافظاً على أدبه الجم وتواضعه الشديد وإصغائه لهموم الآخرين والتواصل معهم رغم شهرته

شيد مشروعه الأدبي والفكري وهو يمارس عمله كمهندس وأعطى بسخاء لكلا الحقلين



أسس مهرجان براغ كتظاهرة أدبية سنوية

## الشاعر مایکل مارش: الناس يريدون إجابة والشعر سؤال

ترجمة: محمد متولم

مايكل مارش، شاعر أمريكي، ورئيس مهرجان براغ للآداب من مواليد نيويورك عام (١٩٤٦)، درس التاريخ في كلية كولومبيا، وحصل على إجازته فيها عام (١٩٦٨)، بعدها انتقل إلى أوروبا ليعيش في لندن ويكتب للجارديان وملحق التايمز الأدبي ومجلة لندن. وفي أواخر السبعينيات أنشأ ما سمّي بـ(قراءات حديقة الجسد)، آتياً بشعراء من شرق ووسط أوروبا إلى مسارح لندن. وفي عام (١٩٨٩) أدار مارش (قراءات طفل أوروبا) بالمسرح الوطني، والتي تلاها إصدار كتابين هما (طفل أوروبا) أنطولوجيا جديدة لشعر شرقي أوروبا، و(توصيف كفاح) نثر شرقي أوروبا المعاصر. قام مايكل مارش بإصدار تسعة دواوين

شعرية، منها: (جويا- اختفاء- عندما رقصت مجرد وعد- طريق العودة- ذلك الذي ترمى إليه كل الأشياء).

تم تكريمه عام (٢٠١٥) في مدينة طنجة من اتحاد كتاب المغرب، بالتنسيق مع بيت الصحافة، تقديراً لإنتاجاته الشعرية التي أفردها لتكريس قيم التسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات، كما نال جائزة ابن بطوطة للتواصل الحضارى وحوار الثقافات التي تمنحها جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس عام (۲۰۱۷).

أسس هو وزوجته (فلاسطا مارش) مهرجان (براغ رایترز فیستیفال) سنة (۱۹۹۱) کتظاهرة أدبية سنوية تقدم الكتاب من مختلف بلدان العالم للقارئ التشيكي، ويفسح المجال لـ(الحوار الاجتماعي والثقافي بين الثقافات) والأدباء من مختلف أنحاء العالم. وأثناء زيارته الأخيرة للقاهرة للمشاركة في مهرجان القاهرة الأدبي، كان لنا معه هذا الحوار حول مشواره الشعرى ومهرجان براغ الدولى ودوره فى تفعيل الحوار الثقافي..

أنت من مواليد مدينة نيويورك عام (١٩٦٤)، غادرتها وأنت في الـ(٢٤) من عمرك، لماذا غادرتها؟ وما الخطوات التي تلت هذه المغادرة؟ - جيل ما بعد الحرب كان جيلاً محظوظاً، كنت أتمنى أن أكون شاعراً، وكان من الواضح تجاهى عمليا لو مكثت في نيويورك وهي مدينة عظيمة ورائعة للتجارة والأعمال ولكن فرصتى أن أكون فيها شاعراً كانت ضئيلة، وإن كنت فقيراً لا أحد يستمع اليك.. أما أوروبا؛ فلديها تقاليد مختلفة، لديها تقليد الأدب والشعر، وكان هناك جانب مقبول من الفقر في أوروبا، كنت أتمنى أن أعيش مثل مطرب الروك (جيمى هندريكس).. بدأت الحياة في باريس وهو مكان ثقافي أكثر من رائع، من خلال السوريالية كان المكان أكثر دفئاً، ولكن لم أستطع الحياة هناك وانتقلت للعيش في لندن وأنا في الـ(٢٧).

تعلمت كثيرا من تجاربي في إنجلترا من خلال اللغة. في عام (١٩٧٠) كانت لندن من أكثر المدن فقراً في أوروبا، لم تكن تعتبر نفسها مدينة أوروبية، ولم تكن جزءاً من القارة، وكنت أتعلم كيف أكون شاعراً، كما سنحت لى الفرصة لمقابلة العديد من الكتاب العظماء مثل (ویلیام بارز). کان بامکانك أن تكون فقيراً دون أن تزعج الناس، وعلى الجانب الآخر منى كأمريكي، كان البريطانيون لا يحبون الأمريكان، ومن أجل أن تدخل الى المجتمع البريطاني، كان عليك أن تكون (متبرطناً)، ولذلك

ظللت خارج إطار المجتمع، لأن الشعر الإنجليزي كان مهتماً بالعالم الطبيعي، بالعالم الأمبريقي، لذلك بقيت شاعراً مجازياً، وبدأت تنظيم ندوات شعرية واستضفت العديد من الشخصيات الأدبية والشعرية التي أحبها، من أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى، وكان عنوان القراءات الشعرية (قراءات حديقة الجسد).

ما عنوان أول ديوان كتبته؟ ومن هم الشعراء الذين تأثرت بهم؟

- ديوان (الاختفاء)، وأظن أن هذا الديوان استغرق منى عاماً في كتابته، ربما انتهيت منه عام (١٩٧٤)، كانت الفكرة أن أنقل ولا أدمر الأفكار، وفي الشعر يمكنك أن تضع المتناقضات إلى جانب بعضها بعضاً كما هي الرؤية، والعقل عليه أن يضع الارتباط.. انها فكرة فلسفية للغاية، إذ إنك تستطيع أن تضع فكرتين متناقضتين ثم تلصقهما معاً بشكل ينتج عنه تفاعل كيميائي، وبذلك يبدو المنظوران أو وجهتا النظر بأنهما يتحدان، ومثال على ذلك؛ هنالك الفقد الذي يرثه الانسان، وبالطبع الفكرة العادية أنك ترث فقداً مالياً أو ملكية، والذي ينتج عنه إحساس إيجابي، وهي بالنسبة إلى نحن نرث الفقد أو الخسارة عندما تكون طفلا تكتشف لمرة ربما أنك ستموت يوما ما، فالموت نوع من الفقد أو الخسارة، وهو صادم، والشعر هو التوتر القائم بين الحياة والموت، والذي يسميه (روبرتو غلاسكو) الأدب المطلق. الصينيون القدماء قالوا: لا تصف، ولكن اقترح الشعر. إذا اقتراح، ولذا أقول ان الرواية والقصة القصيرة تنتميان الى مجال الوصف، وهذه عملية فلسفية مختلفة، فالناس يريدون إجابة ولكن الشعر عبارة عن سؤال، والسؤال ليس عنيفا ولكن الإجابة دائما عنيفة.. هذه الفكرة مستقاة من الكاتب والشاعر الفرنسي من أصل مصري (ادموند جابيس) الذي غادر القاهرة وعاش فيما بعد في باريس، وكان صديقاً حميماً لي، عرفته في باريس وتعلمت

استلهمت شعري ممن سبقوني أمثال إدموند جابيس وجاك بريدا وبول تشيلر وهانز ماجنوس

الشعر أكثر تحررأ من بقية الأجناس الأدبية والفكرية فهو لا يبحث عن البرهان





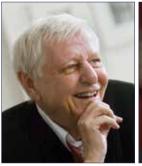

منه الكثير، وقابلته في فرنسا كأي من الكتاب العظام الذين قابلتهم، مثل (جاك بريدا)، لأن فرنسا كانت منفتحة ثقافياً وأدبياً على العالم، ولكن المشكلة أنك يجب أن تكتب بالفرنسية، وهو كتب بالفرنسية وكان كاتباً عظيماً، وكان يمثل العالم المقدس مثل معظم الكتاب العظام، وكان بيننا العديد من المحادثات، كنت شاعراً شاباً وكان يهدي إلي العديد من الكتب الخاصة، وكان ودوداً معى.

الهام آخر بالنسبة إلى هو الشاعر الألماني (بول تشيلر) الذي كتب بلغة المقهورين (من القهر).

أيضاً (هانز ماجنوس) الشاعر الألماني، الذي كان يعمل محرراً في دار نشر ألمانية، لأن معظم الناشرين كانوا من النوع الطليعي الذي يدعو إلى مقاومة النازية، أما الشاعر الألماني (هانز برجر) الذي قال لي: إما أن تكون شاعراً سياسياً وإما أن تنتحر.. وذلك ما لم أكن أقترحه لشعراء شباب بالطبع. من الأسهل أن تتحدث عن الموت وأنت شاب، لكن هؤلاء كانوا شعراء مؤثرين في حياتي، وكذلك أستطيع أن أضيف محمود درويش من الشعراء العرب من الناحية التاريخية، كان شاعر الحب والسياسة، ولذلك كان له تأثير كبير بي، وكنت أكتسب إلهامي من هؤلاء الشعراء.

- أنت ترى أن هناك نوعين من الشعراء: الشعراء الصاخبون والشعراء الهامسون، أيهم ينطبق عليك؟

- هناك أيضاً نوع لم تذكره في سؤالك وهو النوع الدموي، والمقصود به الجينات، والذي يعتمد على المزاج الشخصي وعلى وقت الشعر وحياتي وما هو ضروري، أو ما هو ضروري ساعة ذلك، مثل الجريان في الدم.. في البدء تشعر بالقرب ثم تبتعد عنه ثم تحن إليه من جديد، مثل قصيدة مايكوفسكي، ولكن قصيدة مايكوفسكي تظل حية، ولذلك أشعر دائماً بالحنين والعودة إلى رفقتي.

### ما علاقة الشعر بالفلسفة؛ ولماذا تشير إلى الفلسفة في أشعارك؟

لأن الفلسفة هي البحث عن الحقيقة، والشعر أكثر تحرراً من الفلسفة، إنه يبحث عن الغايات نفسها ولكنه أكثر تحرراً، لأنه لا يبحث ليثبت صحته.. الشعر لا يبحث عن البرهان، الشعر رياضيات غير مبرهنة، لديه علم حفريات

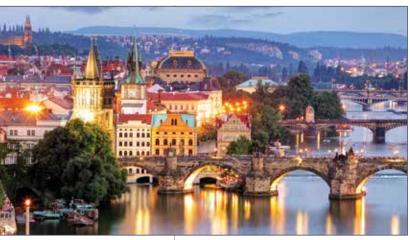

مدينة براغ

ولديه علم هندسة، وهو عضوي وهو حي، وكذا الفلسفة في البحث عن الحقيقة.

مل هناك اهتمام بترجمة الشعر العربي؟ وهل
 هى بالقدر الكافى فى أوروبا وأمريكا؟

- إنه سؤال في كل مكان، سؤال عن الحب، يعتمد على حب المترجم لكي يترجم شاعراً يحبه ويتبادل نفس الحب.. في النشر عادة هناك تدخل تجاري، شخص ما يهيمن على الساحة وعلى الحب بين الثقافتين، في الحب والجمال كذلك هناك سؤال مهم عن الزمن والتاريخ وفرضية عدم التوقع في أي من الشعراء ستتم ترجمته، فالثقافات تبتعد بدلاً من الاقتراب.. أقول هذا بحسِّ تراجيدي.

بالنسبة الى (الأنجلو ساكسونيين)، لم يكونوا معنيين بالشعر الفلسفي، لكن بعض المجتمعات مثل المجتمع اليوناني والمجتمعات العربية ولأسباب تاريخية، لديهم إحساس بالمقدس، والشعر ملتصق بالمقدس، وهنا أتذكر

(كافكا) حين قال: إن الشعر مثل الدعاء أو الصلاة.

- أنت شاعر في الأساس ولكن شهرتك أتت من إدارتك لمهرجان بـراغ؛ هل تتفق مع هذا الرأي؟

- كنت دوماً ضد محلية الثقافات، جميع الدول محلية الثقافة، الثقافة دوماً محلية لها علاقة بفكرة التعارف والراحة وشرح التاريخ ونفسية اللغات، وكذلك النواحي التجارية المتعلقة بالفن. وبما أنني عشت في لندن؛ فقد كانت الحياة محلية للغاية بالنسبة إلي، لأن اللغة في كل دولة تؤكد أو تعمق فكرة الأساطير الخاصة تؤكد أو تعمق فكرة الأساطير الخاصة

أسست مهرجان براغ لأنني ضد محلية الثقافات ولكوني منحازاً للشعر ولثقافة الآخر وما يقوله

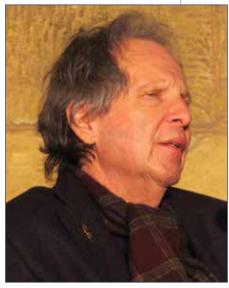

مایکل مارش

بكل دولة، وتاريخ كل دولة وصورة كل دولة في الخارج، والتصورات الاجتماعية تفضل ما هو معتاد، وبالتالى- جوهرياً- الشعر في جميع أنحاء العالم يعتبر غريباً، وأحياناً يستضاف الغريب بحفاوة، وأحياناً لا يستضاف.. أحياناً يبقى الغريب من أجل وجبة الغداء، وأحياناً لا يستضاف الغريب على الاطلاق ولا يرحب به، وكذا الحال بالنسبة الى الشعر.

- هل أنت راض عن تاريخك كشاعر؟ وهل أخذتك إدارة مهرجان براغ من كتابة الشعر؟

- كان نوعاً من الامتياز أن أكون قريباً من نفسى خلال تنظيم المهرجان، ولذلك هو مقولة للحياة.. مقولة طبيعية لها مميزاتها وعيوبها، لكنها أتاحت لي الفرصة لأحيا وأكون قريباً من نفسى كما أريد، ونحن في المهرجان دوماً ننحاز للشعر وحماية الكاتب وحماية الشعر، فهو إذاً احترام متبادل بين الشعر وإقامة المهرجان، ومن أفضل المعانى لذلك أنه بإمكان الجمهور المشاركة في ذلك، وهو أفضل من أن أكون حافراً للقبور.

- ماذا عن مهرجان براغ الذي ترأسه؟ ما هو الهدف من إنشائه؟ وماذا عن الدعم المادي للمهرجان؟

- لم يكن المهرجان ليتم من دون زوجتي (فلاسطا)، وهي نائبة رئيس المهرجان، تحمل الجنسية التشيكية، ومن دون مساعدتها لى لم يكن هناك ثمة مهرجان، ولم أكن حياً من دون زوجتى فلاسطا، لأن المهرجان نوع من الحياة ونوع من التفكير، نوع من أن يكون المرء حيا ومفكراً، وأنا وفلاسطا تشاركنا كل شيء، انه ليس موضوع التنظيم فقط، ولكنه أيضاً مسألة الصلة في المجتمع، صلتى اللغوية بالمجتمع التشيكي، وهو أيضاً مسألة اعتراف بأننى أستطيع أن أقول شيئاً، لكن يجب أولاً أن تسمع ما يقوله الآخر، ويجب أن تعترف به وأن تدرك ما يقوله والا سيظل الموضوع مجرد فكرة على الورق.

أما بالنسبة للدعم المادى للمهرجان؛ فهو مدعوم مباشرة من مدينة براغ، ووزير الثقافة التشيكي ووزارة الخارجية وبعض الرعاة (القطاع الخاص)، لم يكن لدينا أي نموذج للرقابة في المهرجان، الرقابة تتبع دائماً المال، لكنها ليست رقابة واعية، ان تعثر الأموال هو الذي يصنع الرقابة، إنه نوع من الموضة وهو الرائج حالياً.

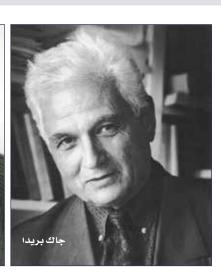

كيف ترى دور المهرجانات والفعاليات الثقافية في دعم الحوار والتقارب بين الشعوب؟

- لا أستطيع تحديد المهرجانات الأخرى في العالم.. لقد بذلوا جهداً كبيراً في ذلك لكنهم فشلوا، وآخر مهرجان حضرته كان في كندا، وكنت سعيداً بذلك لأن هذا المهرجان يتابع جميع المهرجانات عبر شبكة الانترنت، أما بالنسبة إلى مهرجان براغ الأدبى، فهو يعدّ من أهم (٣٠) مهرجاناً دولياً في مجال الفنون والآداب، والمهرجان يستضيف أهم الأدباء والشعراء، والكيمياء ما بين الكتّاب الذين يستضيفهم المهرجان هي أيضاً عامل مهم في إنجاح المهرجان.

- في السنوات السابقة استضاف مهرجان براغ الثقافة العربية متمثلة في المغرب ومصر، ما هو الانطباع الذي تركته الثقافة العربية في المهرجان؟ وهل هناك اتجاه لدعوة الثقافة العربية مرة أخرى في الدورات القادمة؟

- لقد تركوا انطباعاً مميزاً وعظيماً، لأنه لم يكن هناك انطباع قبل ذلك، فقد استضفنا الشاعر السوري أدونيس، والشاعر العراقي سعدي يوسف، والكتّاب بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وحمدي الجزار من مصر، ونتمنى أن نستمر في دعوة الكتاب والشعراء العرب، سنأتى بكاتب إلى جامعة تشارلز في براغ، وهي جامعة مختصة بالأدب العربي، لأن قسم الدراسات العربية لديه جانب هائل من الترجمات، والأساتذة المغتربون يدرسون اللغة العربية، لذلك سوف نحضر الكاتب المصرى حمدى الجزار. من المهم أن نستضيف كتاباً من الوطن العربي، لأن تقليد الشعر العربي تقليد عريق.

أتلقى الدعم من مدينة براغ ووزارة الثقافة وبعض الرعاة وليس لدينا رقابة في فعاليات المهرجان

استضفنا الثقافة العربية التي تركت أثرأ بليغا ولدينا اتجاه لوجودها في دورات المهرجان اللاحقة

أنَّ أفسح المجال للجمهور للمشاركة في المهرجان.. أفضل من أن أكون حافرأ للقبور



د. رشيد بنحدُو

يأخذني العجب من ظاهرة أصادفها بين حين وآخر في أثناء قراءاتي، ظاهرة تغريني بالتأمل بقدر ما تسليني. يتعلق الأمر بتواتر نوع من الآراء والخواطر الثابتة في الذهن البشري، التي لا تنفك تغير مواطنها الجغرافية وتخترق المسافات الزمنية وتتوسل، من أجل التعبير عن ذاتها، بمختلف اللغات. وهي ليست دون أن تذكّرني – من باب الاستطراد المناسب بظاهرة «هجرة المفاهيم» التي سبق لإدوار سعيد أن برع في تحليلها وتأويلها، ولكنها تختلف عنها قليلاً كما سيتضح هذا بعد

أفكر في الأهمية التي تكتسيها اللغة خاصة، مهما كانت جنسيتها، في صناعة أدبية الأدب؛ فلقد استرعى انتباهي بغير قليل من الانشداه والاندهاش أن هذه الفكرة، التي تنم ظاهرياً عن البساطة والبراءة وقابلية التصديق، تتردد بإصرار، هنا وهناك، على أقلام وألسنة نقاد الأدب ومنظريه ومبدعيه، كل واحد بلغته، لكن بالأسلوب التعبيري نفسه.

سأفترض بداية أن هناك دائرة معارف أدبية منذورة لحفظ شوارد الأدب، وأبلغ الأقوال المأثورة فيه عبر العالم. فلاشك عندي في أنها (دائرة المعارف) لن تستوفي كافة مقاصدها التثقيفية والإمتاعية إذا سهت عن إدراج أربعة آراء نادرة على الأقل ضمن مداخلها، تدور حول هذه الفكرة.

«لكن!!! اسمح لي يادوغا.. إن الأدب

### اللغة وصناعة الأدب

# الأدب لا يكتب بالمعاني بل بالكلمات

لا يُكتب بالمعاني، بل بالكلمات!». بهذه الجملة الجامعة المانعة، التي لها وقع الحسم واليقين، والتي تُعتبر بحق إيذاناً ببزوغ الحداثة الشعرية في الغرب، رد الشاعر الفرنسي سطيفان مالارمي (١٨٤٠-١٨٨٧) على مواطنه الرسام ادغار دوغا (١٨٣٤-١٩٩٧)، وذلك بعد ان أعرب له عن شكواه وتذمره من عجزه عن كتابة قصائد وقصص، على رغم كثرة الأفكار والمعاني والموضوعات، التي تؤرقه وتلح عليه بأن يعبر عنها أدبياً بعد أن تولاها تشكيلياً.

أليست هذه النادرة في تاريخ الأدب الفرنسي الحديث رجع صدى حرفياً لنادرة سابقة في تاريخ الأدب العربي، تؤسس مبكراً لفكرة استقلالية اللغة وأهميتها البالغة في إبداع الشعر وسواه من فنون الأدب، نادرة ضمنها أبو عثمان الجاحظ الأدب، نادرة ضمنها أبو عثمان الجاحظ ثلاثة عشر قرناً: «المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك. فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير».

أليس نسخة طبق هذا الأصل الجاحظي أن يقول أحد عباقرة الرواية الفرنسية المعاصرة، وهو/ لوي- فيردينان سيلين (١٩٦١-١٩٨٤): «ليست الأفكار مجال

تخصصي، أنا است رجل أفكار، هذا شأن الكنيسة، أنا رجل أسلوب وكفى، يجب أن يكون لك أسلوب خاص لكي تكتب، المعاني والأفكار طوع يدك، يكفيك أن تنحني لتلتقطها، يكفيك أن تجيل نظرك في الطريق لتراها، فإنما الكتابة ابتكار أسلوب يختص بك وتختص به. أنا، مثلي مثل الصانع الحرفي، صاحب أسلوب يشيع حرارة الانفعال في لغة الكتابة التي صدئت وتكلست».

أما اذا قمنا بمقايسة دقيقة بين رأى الجاحظ ورأي الناقد والمنظر السيميائي الفرنسى الفذ رولان بارث (١٩١٥-١٩٨٠)، فسيظهر هذا وكأنه استنبط التصور الجاحظى للغة وتمثله واستوحى منه الأسس النظرية لمنهجه النقدي، القائم حصريا لا على اختزال نصوص الأدب إلى معانيها – فهذا شأن مناهج النقد التقليدية المتجاوزة - وإنما على «إعادة تشكيل وقواعد انتاج هذه المعانى، شريطة الاقرار بأن النص الأدبى نسق دلالى ذو خصوصية كبرى، فهو ليس معنى ثابتاً ومقرراً سلفاً، ولا وحياً منزلاً، لا خيار ممكناً لنا سوى أن نتقبله ونرضخ له في جاهزيته ونهائيته. انه بالأحرى ذخيرة من الأشكال تنتظر معناها، أي معنى افتراضي. إن النص وجود وشيك لمعنى ما، بل لمعان ما لا نفاد لها لم توجد بعد، فانما النص لغة، أي نسق من الأدلة المعجمية، وكينونته ليست في معناه، بل في نسقه هذا». (ملحوظة: كل

الشواهد من ترجمتي الشخصية).

مع يقينى أن الفكرة نفسها قد تم التعبير عنها بلغات أخرى، سأقول اذاً: اختلفت الألسن والفكرة واحدة، ألا وهي أثر اللغة الحاسم فى صناعة أدبية الأدب. لكن بدهيتها هذه، التي هي من قبيل تحصيل الحاصل، ستظل ناقصة ما لم نفسر ترددها الاستحواذي في أزمنة متباعدة. فهل هو محض مصادفة أن يشترك جميع هـوّلاء الكتّاب وسواهم فى توكيدها (الفكرة أعنى) بالدقة نفسها وبأسلوب الصوغ نفسه، بل أحيانا بالوسائط البلاغية والاستدلالية نفسها؟ أم هو مجرد توارد أفكار جعلهم، عفو خواطرهم، يبررونها بالأدلة الاقناعية المفحمة نفسها؟ أم هل يكون من قبيل الكليات المجردة المشتركة التي تزاول مفعولها التداولي والإجرائي على نحو خفى ولا إرادي، متجاوزة الحدود الزمانية والمكانية واللغوية؟

وإمعاناً في التأمل، وكذا في التسلى بمضاعفة الاحتمالات، وقريباً من هذا الاحتمال الأخير، ألا يكون ما يبرر هذه الظاهرة هو التذرع بنوع من التقدير الحدسى، المتولد عن الفطرة المشتركة لوظيفة اللغة فى نصوص الأدب؟ فبخلاف فرضية «هجرة المفاهيم»، التي نبه إدوار سعيد من خلالها الى أن مصطلحات العلوم الانسانية تتعرض مفاهيمها الدلالية للتبدل من جراء ترحالها المستمر من علم لآخر ومن حقبة إلى أخرى، فإن ما يميز بعض الأفكار والمتصوّرات الذهنية هو ثباتها ورسوخها، أيّاً كانت حقول تداولها وأزمنته، وكذا الألسنة التي تتوسل بها للتعبير عن نفسها. من بين هذه فكرة الوظيفة السامية التي تضطلع بها اللغة في إبداع الأدب، فهي من البدهيات المجردة المطلقة التي استودِعت في اللاشعور الجمعى للأدباء والنقاد والمنظرين، يتناقلونها روحيا في ما بينهم باعتبارها حقائق منطقية مسلماً بها. ليس هذا فقط، بل إن هذه الفكرة نفسها يكادون يعبرون عنها بالدوال المعجمية والبيانية نفسها، على رغم اختلاف ألسنتهم وتباعد عصورهم. أليس إدوار سعيد نفسه هو القائل: «اللغة تفرض نفسها علينا»؟ فهى ذات سلطة

قوية تمارس أثرها فيهم ديماسياً وخارج مدار تصرفهم وارادتهم. وهذا ما يكون قد اتضح من خلال الشواهد التمثيلية الأربعة.

لكن.. يجب علينا ألا نغتر بصدقية هذه الشواهد في المطلق، فهي ذات سطوة سلاحية خادعة قد تؤدي إلى عكس حقيقتها، وذلك على نحو يجعلها قابلة لسوء الفهم. بالفعل، فليس كل من يملك ناصية اللغة العربية بقادر حتماً على أن يكون مبدع روايات مثلاً، اذ لا يكفى أن تكون عالماً نحوياً أو فقيهاً لغوياً، أو مقعّداً بلاغياً لتكون كاتباً روائيا. إن السؤال الإشكالي المضمر في بدهية اللغة وصدقيتها هو بالأحرى: ماذا أنت قادر على أن تفعله باللغة وفي اللغة حين تكون بصدد بناء نص روائىي؟ فلن تكون روايتك أصيلة اذا كانت لغتك الحكائية معيارية تعيد إنتاج وصفات أسلوبية مقولبة وصور بلاغية جاهزة. ما جدوى تأليفك نصا روائيا إذا كانت لغة تشخيصك للواقع تحافظ على علاقة مزعومة بين الكلمات والأشياء، ومن ثم تلغى مسافة اللا تحديد والالتباس بين هذه وتلك، من حيث هي لا أس التخييل الروائي فحسب، بل كذلك شرط كل تلقّ ايجابي ومنتج للنص؟ انك لن تكون مبدعاً حقاً إذا لم تشنّ غارات الرج والتقليب على بنيات اللغة المسكوكة، وإذا كنت عاجزاً عن أن تولُّد من الكلمات صوراً وتراكيب وآثاراً أسلوبية على غير مثال سابق، وإذا لم تستطع أن تجعل الألفاظ توحى بمعان ظليلة، أعنى بمعانى المعاني.

لهذا أستغرب أن يتسم تدبير بعض مؤلفي الروايات عندنا للغة بكثير من الحياد والحيطة والتهيب، وذلك بزعم صيانة قدسيتها. يقول أحد رواد الحداثة الروائية الغربية، وهو مارسیل بروست (۱۸۷۱-۱۹۲۲): «لا وجود في اللغة ليقينيات حتى ولو كانت هذه قواعد نحوية. إن الأشخاص الوحيدين المؤهلين لتطوير اللغة هم الكتّاب الذين يجترئون على الإغارة عليها وانتهاك حرمتها. فالاعتقاد بوجود لغة أزلية مستقلة عن الكتّاب أمر غير معقول. ان كل كاتب مطالب بابتكار لغته الخاصة، مثلما أن كل عازف كمان مطالب بالانفراد بنغم يميزه».

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي والمدنى.. والشعر صناعة وجنس من التصوير

رولان بارت استنبط التصور الجاحظي للغة وتمثله واستوحى منه الأسس النظرية لمنهجه النقدي

#### يحاور الذات في فضاء المرايا المتقابلة

# رشید بو جدرة:

### الألم هو محرك الإبداع

الحوار معه شائك بامتياز، فهو شخصية مثيرة للجدل.. وأنت تجلس أمامه لتستمع إليه، تراه يفجر قنابل ويشعل حرائق لا حدود لها. إنه الروائي الجزائري رشيد بوجدرة أحد أهم وأشهر الأصبوات الروائية الموجودة في الوطن العربي وأكثرها إثارة للجدل، في حوار معه

تميزت بغزارة إنتاجك في الرواية.. فما

الذي يثير إعجابك في شكل ومضمون

روايات رديئة في المشهد العربي وأخرى جيدة شكلاً ومضمونا، وهناك بعض

الأقلام المميزة في الرواية العربية،

وهم كبار، مثل الروائي المرحوم جمال

الغيطاني أحد أكبر الروائيين في الوطن العربي، وكان رحمه الله صديقاً صدوقاً

لى، وأقول بكل صدق ان الغيطاني رسخ

للرواية الجديدة في العالم العربي.. ولا

ننسى أيضاً صنع الله ابراهيم.. وفي

الجزائر يوجد روائيون كبار مثل واسيني

الأعرج وأمين الزاوى، كما توجد كتلة

من الشباب كتبوا الرواية وأنتجوا أشياء

- توجد رواية، ورواية.. توجد

الرواية العربية؟

حمدي المليجي

حول أهم القضايا الأدبية المطروحة على الساحة العربية.

فرصة وجودها في الجزائر، فالتقت الروائى بو جدرة فى قلب العاصمة الجزائر وكان هذا الحوار معه..

و في البداية.. ما تقييمك للمشهد الثقافي العربى اليوم ككل؟

المثقفين والنخبة، الوطن العربي الذي يتمتع بثقافة تعد من أغنى الثقافات العالمية وأهمها، وشهدت مرحلة من الفوران شعراً ونثراً وأمثالاً، تجلت فيها

لم تفوت مجلة (الشارقة الثقافية) العرب ومرآة تفكيرهم ومشاعرهم ومسرح خيالهم.. أقول إن هذا الوطن لم ولن يخلو من مبدعيه وإنتاجهم المتميز الذى مازال يبهر كثيراً.

أشعر بالسعادة أنه يوجد نوع من الوعى الكبير بالنسبة الى قضايا مهمة

مثل (الاسلاموية) و(الإرهاب).. رائعة باللغتين العربية والفرنسية.

ومع ذلك، فإن هناك عدداً من الروايات التي لقيت نجاحاً، ونالت حظوة لدى القارئ العادي والناقد المحترف، واستطاعت أن تحول الصراع من الواقع العام إلى صراع داخل الذات، حيث جعلت من الذات فضاء لمرايا متقابلة.

#### ماذا تريد من الرواية؟

- من الصعب الرد على هذا السؤال؛ لأني لست أدري ماذا أريد من الرواية.. فما هي الرواية؟ أنا أكتب بتلقائية.. أكتب أشياء تأتي بعد مخاض.. أكتبها وأنسقها.. من الصعب تحديد الرواية، تحديد أي شيء على مستوى الإبداع.. أرى أنه لا يجب تحديد الرواية، هي شيء حر طليق لا يمكن تحديده بالضبط.

### ما الشيء الذي يغير من كيمياء الروائي بو جدرة ويمسك بيده ويدفعه للكتابة؟

- الألم والعذاب الذاتى .. والألم يعنى صدمات عشتها في حياتي منذ الطفولة .. فالطفولة تلعب دوراً مهما جداً في تنمية الكتابة لدى الانسان، والشخص الذى ليست لديه طفولة معذبة ليست بها صدمات لا يكتب رواية جيدة انما يكتب خواطر فقط.. الرواية بشكل عام هي مفتاح للقدرة على التنفس والتنفيس عن أشياء يعيشها الشخص المبدع، سواء كان روائياً أو رساماً أو فناناً أو مخرجاً.. الفنانون ينتجون للتنفيس من أجل الهروب من اشكال شخصى، لا يوجد إبداع حقيقى من دون عذاب أو صدمات.. الألم هو محرك الابداع. وحاجة الانسان الى رواية الأحداث التى تقع له، ودفع الآخرين إلى مشاركتها وانتقال تجاربه وأحاسيسه بالآخرين، تعد من الحاجات الفطرية للانسان وهو ينقل هذه الحاجة الى عالم الخارج بطرق مختلفة.. رواية الأحداث في بداية الأمر ظهرت بالأشكال القصصية المحددة في الأحداث، والشمول والتصوير وفي الموضوعات الخيالية والوهمية، ثم برزت بشكل القصة الطويلة بصفة غير محددة في الشمول والأحداث.

- هل يستطيع الروائي ألا يتسرب إلى نصه؟ أو بمعنى آخر، هل يستطيع الروائي الوقوف بعيداً عن الشخصيات المختلقة في رواياته دون أن تتأثر بشخصيته الحقيقية؟

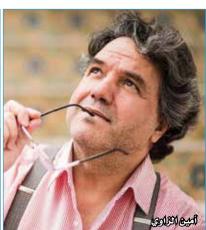





- أنت تقصد الذاتية في النص.. الذاتية أساسية عندى.. رواياتي كلها ذاتية محضة، هى دائما وأبدا نوع من السيرة الذاتية.. فما يسمى بـ(الرواية الجديدة) نوع من التنفيس الشخصى بالنسبة الى قضايا شخصية ذاتية للمبدع نفسه، وربما يشترك فيها أشخاص آخرون.. في بعض الأحيان تكون لدى قصة أو نواة لرواية جيدة، استمعت الى فكرتها وموضوعها في مقهى أو مطعم. والرواية النموذجية إدماج الذاتية بالموضوعية، وادماج حياة المبدع مع حياة الناس للتعبير عن المهمشين والفقراء ومن لا صوت لهم، هكذا أؤمن وهكذا أرى .. فالتناص يلعب دورا كبيرا عندى، لأنى لا أشتغل على السياسة مباشرة في الرواية، بالعكس أحاول دائماً أن أخفى السياسة بالتاريخ.. دائماً في التناص يكون عندي التاريخ، فأنا مبهور بابن خلدون، فكل المشاكل التي يعيشها الوطن العربي اليوم كانت في عصر ابن خلدون، ووضع هذا الأخير مفاتيح وحلولاً لها كأنها حدثت اليوم.. والى يومنا هذا نرى أن ابن خلدون معاصر ولديه حداثة كبيرة.

العذاب الذاتي والمعاناة في الحياة منذ الطفولة وصدمات الحياة تجعل الرواية مفتاحاً لكشف المسكوت عنه



الجزائر العاصمة

أي من الكتابات أمسكت بيدك وقادتك إلى تلك المهنة المرهقة، أعني الشيء المسمى بـ (الكتابة)؟

- تأثرت بالقرآن الكريم لغوياً، وكذلك تأثرت بألف ليلة وليلة، لأنها علمتني الحداثة الروائية والكتابة المتشعبة، وتأثرت بمجموعة من الذين خلاتهم أعمالهم مثل ابن خلاون والجاحظ.



رشيد بو جدرة

يقولون دائماً إنك شخصية مثيرة للجدل.. فما هي العوامل التي تسهم في تشكيل تجربة ونضج المبدع في وطننا العربي برأيك؟

- الرؤية الدينية في الوطن العربي تلعب دوراً كبيراً في ذلك.. لأن المجتمعات العربية متأثرة كثيراً بالدين.. أعني الدين الصحيح.. هذه خلفية موجودة لدى كتابنا العرب، فأعمالنا كلها مرتبطة بالدين.

وبخصوص الجدل الذي أثيره، كما يقولون، نعم أنا شخصية مثيرة للجدل، لأني أكتب حول أشياء وقضايا غير معتادة، وخارجة على السياق الذي اعتاده الناس، فالمجتمع الذي نعيش فيه لديه نوع من الأشياء السلبية، ونوع من الهروب من الواقع.. يوجد في هذا المجتمع ما يسمى بـ (التابوهات).. وأنا أركز على ذلك.

والرواية النسوية تلعب دوراً، ولكن لا توجد بها العلاقات بمعناها السلبي والإيجابي.. أريد تفكيك هذه التابوهات منذ خمسين عاماً..

ولكن يجب أن أؤكد أمراً مهماً، هو أني أكتب في الدين باحترام، فقط أكتب حول قضية النفاق الاجتماعي عند العرب خاصة والمسلمين بصفة عامة.

أكتب بطريقة تلقائية والرواية إبداع حر لا يمكن تحديده

الرواية العربية نجحت في تحويل الواقع إلى صراع فني مع الذات



# فن، وتر، ریشه

لوحة حروفية من ملتقي الشارقة لفن الخط العربي

- المسرح الصحراوي يطرح سؤال الوجود والهوية
- جلال خوري يجسد البطولة المفعمة بالجمال والنبل
- مؤسسة الشارقة للفنون تستضيف أبرز الفنانين عربياً ودولياً
  - رحيل ريم بنًا مغنية الأرض
  - (۱۰) مشاهير في هوليوود من سلالة ملكية
- (النور والأمل) أول أوركسترا سيمفوني عازفاتها من الكفيفات
- المرحلة الرومانتيكية وتألق النزعة الفردية في التأليف الموسيقي

#### الإنسان يبحث عن مسرحه الذي يشبهه

## المسرح الصحراوي يطرح سؤال الوجود والهوية

عندما نتحدث عن المسرح اليوناني، مثلاً، فنحن بالتأكيد نتحدث عن قوم من بني الإنسان، وعن حيز مكاني على هذه الأرض، وعن مرحلة زمنية في التاريخ، وعن سياق حضاري له خصوصيته، وعن منظومة فكرية وجمالية وأخلاقية معينة، وعن نظام للحكم قائم على المشاركة والحوار، وعن نظام للعيش، وعن رؤية عامة للوجود والحياة.. وأعتقد أن بمثل



إذا لم يكن هناك مسرح صحراوي فإنه ينبغي أن يكون مستقبلاً

هذه العين، وبمثل هذا المنطق أيضاً، ينبغي أن نقرأ اليوم المسرح الصحراوي، باعتبار أنه ثقافة أولاً وأخيراً، وأن من طبيعة هذه الثقافة أنها الوجه الرمزي للفلاحة، والتي تتم أساساً من خلال العمل مع التربة، ومع الماء والهواء، ومع الزمن الذي ينضج الثمار، تماماً كما ينضج الأفكار أيضاً.

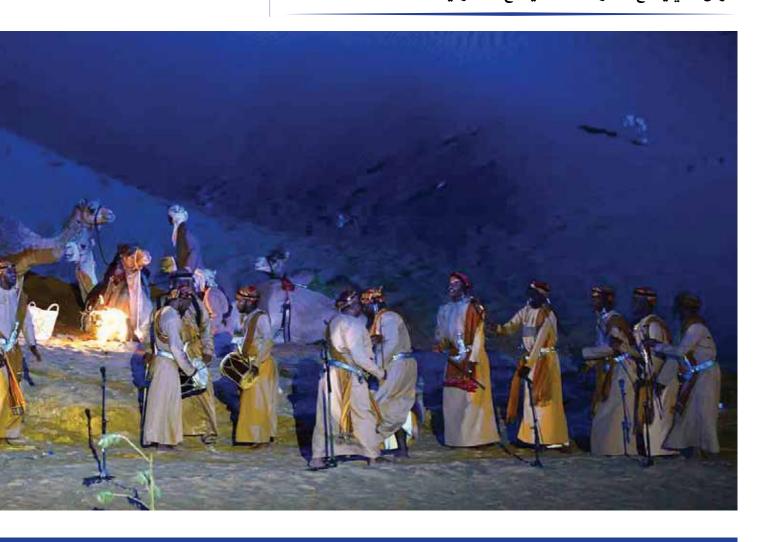

ونعرف أن هذا الإنسان الصحراوي يعيش على أرض لها جغرافيتها الخاصة، ولها منطقها ولغتها وفكرها ورؤيتها وجمالياتها وأخلاقياتها المختلفة، ولها سحرها وغرائبيتها.. ونعرف أن الانسان لا يمكن أن يوجد في الفراغ، فهو يوجد على أرض معينة ومحددة دائماً، وفي حقبة زمنية محددة أيضاً، وهو بهذا نبت من نبات هذه الأرضى، وهو محكوم بأن يشبه تربته، وأن يشبه زمنه، وأن يشبه نظام العيش على هذه الأرض، ولهذا يكون ضرورياً البحث عن المسرح الصحراوى في ظل شروطه، وفي إطار سياقاته التي ساقته، ومن خلال إثارة الأسئلة عن معنى الصحراء أولاً، وعن معنى وجود الإنسان فيها ثانياً، وعن طبيعة الصراع الوجودي مع المظاهر الغاضبة لهذه الطبيعة ثالثاً، واذا كان الإنسان في المسرح اليوناني يواجه غضب الآلهة، فهو في المسرح الصحراوي يواجه غضب الطبيعة، والتي تتجلى أساساً فى السراب والرمال المتحركة والعاصفة

سموه خلال مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

الرملية، وفي الضياع والتيه، وذلك في الفضاء اللامحدود، ويواجه قساوة العيش والنظام العشائري القاسي ومنطق الغلبة للأقوى.

وفي ظل هذه الخصوصية الصحراوية، هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن يطرحها المسرح الصحراوي، والتي تتعلق أساساً بسؤال الوجود والهوية، وبسؤال المعنى والمبنى. وأرى أن هذا المسرح يعيدنا اليوم إلى درجة الصفر في البحث عن الذات المبدعة والخلاقة، والتي هي درجة التأسيس، أو هي درجة إعادة التأسيس، ولعل هذا ما يجعل هذا المسرح يشكل رافداً جديداً، يضاف إلى كل الروافد المسرحية الكثيرة والمتنوعة في العالم، والتي ينبغي أن تصب كلها في مصب واحد، والذي هو المسرح العربي، في بعده الإنساني والكوني العام.

وفي هذا المسرح العربي، تماماً كما في كل الأجناس الأدبية والفنية الأخرى، طرحنا كل الأسئلة الهامشية والجانبية والشكلية والمرحلية، وأغفلنا الأسئلة الحقيقية والأساسية والجوهرية، لقد طرحنا سؤال: هل مسرحنا تجريبي؟ وهل مسرحنا حداثي؟ وهل مسرحنا كل الأسئلة المتعلقة بشكل المسرح وبتقنياته واتجاهاته ومدارسه، وأغفلنا طرح سؤال المضمون وسؤال الوجود وسوال الهوية، وأعتقد أن السؤال الذي تم القفز عليه هو: هل هذا الذي نسميه (مسرحنا) هو فعلاً مسرحنا؟

ليس مستبعداً أبداً أن يقال لنا غداً، في حال إذا ما أغفلنا هذا المكون الطبيعي والثقافي في مسرحنا: مسرحكم هذا منتحل، وهو غير صادق وغير حقيقي، وفيه كل شيء إلا ما هو أساسى وجوهري وتاريخي، والذي هو عبقرية

لا بد من البحث عن المسرح الصحراوي في شروطه وسياقاته لكونه يمثل ثقافة الإنسان في المكان

في ظل هذه الخصوصية الصحراوية توجد أسئلة كثيرة ينبغي أن يطرحها المسرح الصحراوي



الإنسان وعبقرية المكان، وعبقرية المسرح، وعبقرية الزمن وعبقرية الوجود والحياة.. ونعرف أن المعلقات الشعرية العربية كانت من ابداع الانسان بكل تأكيد، لكنها أيضاً كانت من إبداع الفضاء الصحراوي، والذي هو فضاء مفتوح على الأرض والسماء وعلى وادي عبقر، حيث يقيم شياطين الشعراء.

ومن المؤكد أنه سيقال لنا: لقد هرولتم نحو التجريب الشكلاني، واستعرتم أحدث التقنيات، وردّدتم نفس المصطلحات، ونقلتم آخر المنهجيات، لكنكم قفزتم على الواقع، وقفزتم على التاريخ وعلى روح التاريخ.

وما لا يعرفه بعضهم، أو ما لا يريد أن يعرفه، هو أن البداوة ليست مرحلة في التاريخ يمكن أن تتجاوزها الأيام والأعوام، لكنها نظام كامل في العيش والوجود، وفي التلاقي والاحتفال والتعييد الرؤية والتفكير، وفي الخلق الجمالي والإبداعي، وهذا النظام موجود الآن هنا، بنا ومعنا، وهو يعكس رؤية عذرية وصادقة وشفافة للحياة.

وبخصوص هذا الذي نسميه المسرح الصحراوى، فاننا نجد أنفسنا، وربما لأول

مرة، أمام التحدي الذي يمثله السؤال الآتى: (هـل هـنـاك شيء حقيقي يسمى المسرح الصحراوي؟).

واجابة عن هذا السؤال يمكن أن أقول ما يلى: إذا لم يكن هذاك مسرح صحراوي، إلى حدود الأمس القريب، فانه ينبغي أن يكون موجوداً مستقبلاً، وبشكل كامل وحقيقى، فمادام هناك إنسان صحراوي، يعيش على أرض هذه الصحراء، وكانت لهذا الانسان ثقافة الصحراء، وكانت له حاجة فطرية للمسرح والتمسرح، فانه من الواجب أن يبحث عن مسرحه الذي يشبهه، والذي هو مرآة روحه ووجدانه وواقعه وتاريخه، وهو مرآة وعيه الفردي والجماعي، وبهذا يكون هذا المسرح اليوم في مرحلة التأسيس، ويكون موجوداً بشكل أوضح وأفصح في المستقبل الآتي، ونعرف أن كل مسارح العالم الكبرى، ما كانت لتعيش عبر التاريخ الا لأنها حافظت على روح التأسيس فيها، وعلى آليات إعادة التأسيس، ولهذا فقد أوجدت لكل مقام وجودي مقاله المسرحي الخاص، ولكل حادث في التاريخ حديثه الفكرى والجمالي الخاص، ولكل مرحلة

يعيدنا المسرح الصحراوي إلى نقطة الصفر والبداية للبحث عن الذات المبدعة وإعادة روح التأسيس



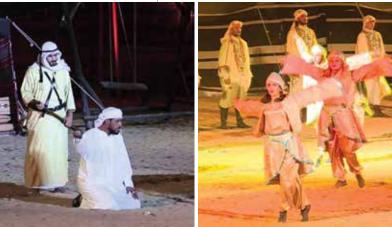



من المسرح الصحراوي

تاريخية مسرحها الخاص، ولعل هذا ما ينبغي أن يقوم به المسرح الصحراوي اليوم.

في الشعر الجاهلي، وتحديداً في البكاء على الأطلال، هناك كثير من المأساة والمأساوية التي ينتجها نظام العيش في البادية، والذي يقوم على التنقل والترحال وعدم الاستقرار.. وفى بيت امرئ القيس (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) يتضح هذا المعنى بشكل واضح، وتحضر العناصر الثلاثة الأساسية لهذه المأساوية، فهناك الذكرى، باعتبارها تصوراً وتألماً وحزناً وحنيناً، وهناك الحبيب الغائب والمغيب، والذى يخلو منه رسم ذلك البيت، ويخلو منه المكان، والذي هو الحد الثالث في هذا المثلث المرعب، وهذا ما يجعله محركاً للحزن والأسى والبكاء والحنين، ويتحول ذلك البيت الحي الى مجرد أطلال بالية، والى رسوم تفتقد الحياة وتفتقد الحيوية، ونعرف أن وراء كل هذا نظام قدري لا يمكن الهروب منه، والذى هو نظام البداوة، والقائم أساساً على التحدى، وعلى مواجهة الأبعاد والمسافات والمتاهات والغيبيات، وعلى مواجهة قساوة العيش، ما يؤدى الى الرحيل، والى تغيير مكان بمكان.

يودي إلى الرحين، وإلى تعيير سنان بسنان.
من ذلك نعرف أن من طبيعة هذا المكان
أنه ليس وعاء فارغاً ومحايداً، خصوصاً عندما
نلتحم به لدرجة التماهي والحلول الصوفي،
ونعيش فيه، ونحلم ونكبر ونحتفل فيه،
ونصبح نحن هو وهو نحن.. وعليه، فعندما
نهجره، مرغمين ومكرهين، بحكم سلطان
الطبيعة، فإننا بالتأكيد نترك فيه أجزاء منا،
وبهذا نعيش التمزق والتشظي، ونترك في
كل مكان شيئاً منا ونمضي، وهذا ما يجعل
الشاعر البدوي لا يبكى الأطلال، بل يبكى نفسه

مسرحية «برمودا»

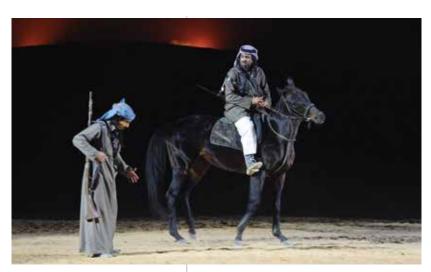

ومصيره وغربته، ويبكي الذين كانوا معه في هذا البيت الذي كان، والذي أصبح أطلالاً، وبهذا فقد كنا دائماً أمام مفارقة غريبة هي: وفاء المكان لموقعه ولمكانيته، وغدر الزمان الذي لا يستقر على حال، وتنبع هذه المأساوية الصحراوية من هذه المفارقة أيضاً: وجود زمن يمضي، ووجود مكان لا يمكن أن يمضي أبداً، وهو في حضوره يعمق إحساسنا بالمأساة، ويذكرنا بأننا في النهاية كلنا راحلون، تماماً كما ترحل الأيام بعد الأيام، والأعوام بعد الأعوام، وأنه لن يبقى بعدها إلا هذه الأطلال.. وقد يظهر أن امراً القيس يبكي البيت، لكن في الحقيقة هو يبكي الحبيب، ويبكي نفسه، ويبكي قومه، ويبكي مصير الإنسان بصفة عامة، هذا الإنسان الموجود بين فكي المكان والزمان.

مدنه البداوة إذاً، وبخلاف ما قد يظن بعضهم، ليست مرحلة في التاريخ يمكن أن تكون معبراً نحو الحداثة، ولكنها نظام كامل ومتكامل للعيش، وهي في نفس الوقت نظام

للرؤية وللتأمل الفكري، ولإنتاج الكلمة الشعرية الصادقة والحكيمة، وهي نظام للعلاقات الاجتماعي التي ينبغي دراستها والكشف عنها. وأعتقد أن هذه البداوة، في المقام الأول، تعني الحرية، تماماً كما تعنيها حياة الغجر في أوروبا، فهي أساساً اختيار وجودي، قبل أن تكون أي شيء آخر، إضافة إلى أنها تعني العذرية والصفاء، وتعني القرب من أمنا الحياة وأختنا الطبيعة، وهذا من ينبغي أن يتجلى في هذا الذي نسميه المسرح الصحراوي.

نحن أمام تحدِّ يتمثل في السؤال: هل هناك شيء حقيقي اسمه المسرح الصحراوي؟

المسرح الصحراوي يمثل الأرض والإنسان والزمان ومنظومة القيم التي تؤطرهم



الكتابة بالحواس كتابة الحياة

قراءته، ضمن طبقات من المعرفة والمعنى والعاطفة.

وهكذا، إذا كان منطق العلم يجرِّد الماء من اللون والرائحة والطعم، ما يعنى أنه (يفترض) نظرياً أن الماء يسقط على حواس صمّاء، فإن منطق الابداع يشحذ الحواس فى استحضارها الماء لتستنطق مذاقه ورائحته ولونه وصوته وملمسه فى كل طبائعه وتحوّلاته: الماء الآسن إذ يبخ هواء عطناً.. ماء النهر المنكه بالشمس والنسائم المختلطة بمزاج الطبيعة من حولها.. ماء الشلال الغاضب المدمدم الرجراج المعبّق برائحة الصخور الصلدة واللزجة.. ماء الشلال الناحل المختلط بوشوشات الحصى والحجارة المندسة في ثناياه.. ماء المطر الذي يلوك التراب إذ ينهمر على أرض عجفاء متشققة.. ماء المطر المنثال بخفة والمتداخل مع بوح الورد والياسمين الناعس في الطرقات المشجّرة.. الماء العذب البارد في كأس مضبّبة ينزلق في حنجرة تكاد تطق من العطش؛ والماء الفاتر في كأس عديمة الشخصية، إذ يُعبُّ بحيادية مطلقة دونما اشتهاء ودون أن يحقق ارتواء.

حتماً، يختلف استخدام الحواس وتطويعها من كاتب لآخر، وهذا الاختلاف هو ما يصنع نصاً يحيلنا إلى حالة شعورية وفكرية مركبة، ويصنع آخر مستوياً، مسطحاً، محدود الأفق ضيق الفضاء، يشبه كل الأشياء، وفي الوقت نفسه لا يشبه شيئاً. لعل الحاسة الأولى التي يتشبّث بها

لعل الحاسة الأولى التي يتشبّت بها المرء هي البصر؛ فهي الأكثر استخداماً، وفي الوقت نفسه قد تكون هذه الحاسة هي الأكثر هدراً وتبديداً، لتستحيل مع (سوء) الاستخدام ومنطق التسليم بالأشياء الى حاسة صدئة، تجرّد الأشياء فعلياً من قيمتها وخصوصيتها. وعليه؛ فإن ما نراه قد لا

يكون هو فعلياً ما عليه، وقد لا يكون أصيلاً بما يكفي ليرتقي بالنص دون عرج في البنية أو عَوَر في المشهدية. بل إن ما نراه قد يكون، بحكم التعود، مجرد هباء أو في حكم المهمل بصرياً من الذاكرة، وبالتالي لا جدوى من استحضاره إبداعياً.

من هنا، يغدو لزاماً على الكاتب أن ينشط حاسة البصر لديه كي لا تركن للمألوف؛ فيرى الشيء حقاً وما وراء الشيء، حتى وإن كان هو الشيء نفسه الذي يراه يومياً، فيستبطنه ويقرؤه. علينا، كمبدعين، أن نتذكر أن العين هي الواجهة الأولى عند كتابة النص، وأن البصر يؤثث الطبقة البرانية للكتابة في الإطار الوصفي، بحيث إن ما تسجله العين وما تهمله، أو تتعمد أن تهمله، هو ما يرسم مزاج النص الذي يتسرب في تضاعيف المعنى الجوانية للقارئ.

نأتى إلى السمع كحاسة تعلمنا بالدرجة الأولى التركيز والانتباه. والسمع هنا (الإصغاء).. أن (نصغى) يعنى أن نفهم، أن نمیز، أن ندرك وأن نستدل، وأن نتأثر، وهى عملية نفسية وفكرية أكثر من أي شيء آخر. الصوت ضمن معنى الاصغاء يسقط في القلب والروح، لا الأذن. وهذا ما يجعل الصوت، أو الأصوات، مكوِّناً حيوياً في النص. فالنص يُسمع تماماً كما يُقرأ، والأصوات التي تشتبك في الكتابة تسهم في صوغ المناخ العام تماما كالصور والمشاهد التى تلتقطها العين. قد يكون من السهل على الكاتب أن يسمع بمعنى الإصغاء وأن يضع يده على موقع الصوت في قلبه ونفسه، لكن التحدي هو كيف يوصل هذه التجربة لقارئه؟ كيف يجعلنا نحن القراء نميز صوت نشيج المحب المختنق أو المتقطع في الصدر لنعرف عمق الألم؟ كيف يستفزنا كي نسمع صوت الريح تطبع قبلاتها على أوراق الشجر؟ أو نسمع

إذا كانت الكتابة الإبداعية في منشئها ترتفع على دعامات الخيال السامقة التي لا يحدُها سقف، فإن ما (يفترش) مساحة الكتابة السردية ويؤثثها ويُغني نسجيها ويُكسبها عمقاً ومدى، ويضخ فيها دفقاً بيناً من المشاعر والأفكار والصور ساطعة الدلالة، المخترقة للوجدان، هي تمثيلات الحواس في النص، بمعنى؛ القدرة على استثمار الحواس وتضمينها في نسيج الخلق التعبيري.

إن الحواس، تلك اللواقط الحيوية التي تقوم على مبدأ (الملاحظة)، تشكّل أدوات رئيسة في العملية الإبداعية، بكل تجلياتها الشعرية والنثرية والسردية؛ بل إن الكتابة بمعنى المعمار ذي المشهديات الحية، القائم على مستويات من المعنى بعيداً عن التشكيل الهلامي أو الشبحي، لا تنهض وترتفع متطاولة على كل ما عداها إلا من خلال الحواس.

وحين نتحدث عن الحواس في الكتابة، فاننا نشير لزاماً إلى الحواس الخمس (البصر والسمع واللمس والتذوق والشم)، متخطين بالضرورة التعريف العلمي والتشريحي (القاصر) المجرد من (الإحساس) الذي يتعامل مع الحواس كوظائف لأعضاء تشريحية في الجسد، لنتعاطى مع هذه الحواس بوصفها ناقلاً لما هو أكثر من وظيفة بيولوجية: الوجه من وجوه الحياة بكل أطياف الاحتمالات. إن الحواس في التشكيل الكتابي بشتى صيغه، ذات حمولات دلالية؛ وهي من المطواعية والقابلية لاستحضار صور نابضة وعوالم ثرية مدهشة، بحيث تجعل النص معززاً بطاقة تأويلية هائلة، فيُقرأ، وتُعاد

صوت الصمت المترقب في لحظة قلق غامرة على نحو يصم آذاننا أكثر من أشد أنواع الصخب؟ معظم الكتّاب، كما معظم الناس، يميلون إلى تعظيم شأن حاستَي البصر والسمع على الحواس الأخرى، كما لو أن الحياة لا تستقيم إلا بهما ومعهما، وأن التضحية بالحواس الأخرى مسألة يمكن احتمالها. قد يكون الحكم على هذا الأمر مرهوناً بالتجربة الفردية، بيد أنه إبداعياً، وفي جميع الأحوال، يصعب أن نتخيل كتابة تغيب جميع الأحوال، يصعب أن نتخيل كتابة تغيب ذلك بحيث يأتي غياب الحاسة المعنية ودلالاتها من باب التعبير المتقصَّد عن الخسارة الناجمة عن ذلك، بالنظر إلى أن انتفاء استخدام حاسة ما يعني في الغالب انتفاء حالة شعورية أو إجهاض تجربة حسية!).

ضمن هذا السياق، يضفى اللمس (سُلطة) من نوع خاص على النص؛ فاللمس هو الحاسة الأكثر (حسية)، وهو القدرة على تمييز أصغر الأشياء. ومن خلال اللمس فان الأشياء العادية جداً، و(التافهة)، كما قد تبدو، تصبح غير عادية، بل واستثنائية. وكتمرين كتابى، عادة ما أقوم به كلما اصطدمتُ بعجز في الفهم والتعبير، تراني أغلق عينى وأذنى تماماً، مكتفية بأصابعي، فأرى بهما الشيء الذي أحسه، وأسمعه، كما ينبغى له أن يُرى ويُسمع ويُستشعر. هذا التمرين رافقنى أثناء كتابة روايتى الأخيرة (مخمل)، فكنت أضع عصابة على عيني، محيِّدة أي صوت فى حيز الكتابة، فقط كى تظل يدى، أو بالأحرى بشرتى، هى وسيلة الاحساس الوحيدة بينى وبين قطع القماش الكثيرة من حولى، ومعظمها من المخمل بأنواع متعددة، تفاوتت تركيبة كل منها لجهة مكونات الحرير والقطن والبوليستر، وهو ما يعنى اختلاف الأحاسيس التي يثيرها الملمس الوبرى الهش للقماش. كنت أرى قطعة القماش وأنا مغمضة العينين.. بل اننى كنت أتخيل لونها، وكنت أسمع صوتها، لأميزها؛ فحفيف الأقمشة وهسيسها وخشخشتها يختلف حسب نوع القماش.

كحاسة جوهرية، يشرع اللمس ملكاته التعبيرية بقوة في كل المواقف التي تصوغ علاقتنا بالشيء أو بالآخر، فأما أن تكون هذه العلاقة، وإما أن لا تكون!

إذاً، هل يمكن أن يعوّض اللمس حاستي البصر والسمع؟ أيكون أصدق تعبيراً من أي

حاسة أخرى؟ في رواية (القاتل الأعمى) للكاتبة الكندية مارغريت أتوود، نقرأ: (اللمس يأتي قبل البصر، وقبل الكلام، فهو اللغة الأولى والأخيرة، وهو يقول الحقيقة دائماً).

من الحواس الأخرى المُساء تقديرها في الكتابة، كما في الحياة، التذوّق والشم (وهما حاستان مرتبطتان ببعضهما بعضاً). ويغفل الناس كثيراً أن خسارة أي منهما قد تفوق أحياناً خسارة أي حاسة أخرى. فهل يمكن أن نتخيل معنى أن نقضم تفاحة أو نخمش حبة خوخ حُبلى بالعصارة أو نقرمش عنقود عنب، فلا يطرق إحساسنا إلا الحد الأدنى من المذاق؟ إن التذوق من الحواس وثيقة الصلة برالاشتهاء) و(الإشباع) و(المتعة) بالمفهوم المادي المحسوس، وهو أمر يصعب تخيل العيش والإبداع من دونه، إذا آمناً أن الإبداع شكل من أشكال اعادة خلق العيش.

بذات القدر، وربما أكثر، نظلم حاسة الشم كثيراً، إذ ننظر إليها في مرحلة متأخرة من الإدراك الحسي والنفسي، فنقصيها عن وعي أو لا وعي من فضاء الكتابة الإبداعية، أو نحجّمها لمصلحة استثمار حواس (مضخّمة) كالبصر والسمع؛ فمن بين جميع الحواس، فإن الشم هو الحاسّة الأكثر التصاقاً بالذاكرة في أكثر صورها دفئاً، وهذا ما يجعل الروائح محمَّلة بالعاطفة؛ فالروائح التي نشمها قادرة على استثارة ذكريات وأحاسيس كثيرة، مقترنة بأشخاص أو بأماكن بعينها، وغالباً ما تكون بعيد، حتى إذا استفاقت صور الذكريات في الذهن، تبدت لنا حية كما لو أنها حدثت بالأمس لتشتعل معها الروح.

فلنشرع نوافذ النص لعطر امرأة من زمن غابر، أو رائحة صابون الغسيل في بيت العائلة، أو رائحة ثمرة التين بقشرتها الخضراء، ولبّها الدموي في بيت الجدة في صيفية حارة.. عندها؛ نكون قد أعدنا تمثيل الحياة بما يليق بالشرط الإبداعي.

في النهاية، إذا أردنا للكتابة أن تحيا، علينا أن نطعمها بالحواس. إن الكتابة بالحواس هي كتابة الحياة، وحين نكتب الحياة فإن الكتابة تحيا وتبقى. كل حاسة من الحواس الخمس، هي خاصية حياة.. وإلغاء خاصية بعينها أو تجاهلها، يعني إلغاء جانب غني من الحياة.

إن الحواس تشكل أدوات رئيسة في العملية الإبداعية بكل تجلياتها الشعرية والنثرية والسردية

لا بدأن نتعاطى مع الحواس بعيداً عن كونها وظائف لأعضاء جسدية بل بوصفها ناقلاً لما هو أكثر من وظيفة بيولوجية

فلنشرع نوافذ النص لعطر امرأة من زمن مضى أو رائحة صابون الغسيل في بيت العائلة أو شجرة التين في بيت الجدة



المسرح عند جلال خوري (١٩٣٤-٢٠١٧) الذي ابتدأ مع صموئيل بيكيت ويوجين يونيسكو، ثم وجد نفسه في برتولد بريشت، هو قوة محركة للعقل كي يفكر، وكي يغيّر. هزيمة (١٩٦٧) هزته، خلقت عنده ذاك التوتر الانفعالي فكان عمله المسرحي الأول (وايزمانو بن غوري ١٩٦٨) عن مسرحية بريشت (صعود أرتيرو أوي) التي قرّع بها إسرائيل، وأدى الدور الرئيس فيها المخرج والممثل روجيه عساف. ثم جاءت مسرحيته الثالثة (جحا في القرى الأمامية عام ١٩٧١) التي مثل فيها دور البطولة الممثل نبيه أبو الحسن، وعرضت نحو (١٥٠)عرضاً، وهو رقم



أنور محمد

خيالي.. جحا الذي يجتاز الشريط الحدودي الجنوبي مع فلسطين، حيث الدوريات الإسرائيلية ونشاط الفدائيين، إذ ذهب فيها خوري إلى تجسيد البطولي الساخر الهازئ، ولكن المفعم بالجمال والنبل. ففي هذه المسرحية حاكمنا جلادين وضحايا: منْ هزم هذه (الأمة). جحا هو الأمة /الشعب/ الجدار- جدار الصلابة النفسي الذي ما انهار في أقبية الأمن، والذي (قد) يرتكب أخطاءُ تراجيدية، لا جرائم، لأنه صانع الفرح؛ النصر، لا الحزن والألم.

> جلال خوري مخرج، مؤلف يصنع صورةً حية، لعباً حياً على الورق وعلى الخشبة، يقيم علاقةً روحية حميمية ما بين المتفرج والممثل. لأنه حريص، أو يحرص كمسرحى أن يكون صوتَ العقل، فيبعث الوعى بالفاجعة حتى لا نذهب- يذهب جحا إلى حتفه الشخصي، فالوطنية ليست مصدرا للشر والتعاسة.

جلال خوري يميز كثيراً في مسرحه اللا قصدى، فأبطاله في أغلب مسرحياته يجعلوننا نرى تناقضات الحياة السياسية والاقتصادية القاسية، وهم على الأغلب شخصيات عادية من قاع المجتمع تحاول اثبات (انسانيتها) وقوة ورعها بـ(الحق-الخير- الوطن). وهي عندما تصطدم

بـ(الباطل- الشر) فلتبين وحشية الانسان بين الصراع الذي هو مِنْ مصادفة، وذاك الخائن، ومدى قسوته وحقده وطمعه وشهوانيته في اغتصاب وافتراس كل من يقع تحت أنيابه بصفته مفترس الحياة.

جلال خوری، فی مسرحه، تراه یقبض على التأثيرات الشعورية بصفتها مصدرا للفعل/ المشهد، ويكتبها بأعلى درجات الغليان والانصهار والتكثيف. وهذا ما

يشدنا إلى مسرحه، كأن المشهد/ الصراع هو حفل عرس، حتى لو كان مشهداً فجائعياً. الشخصية؛ الممثل- جسد الممثل، الدور، دوره مهما كان خسيساً أو نبيلاً فهو يدفع به من العدم الى الوجود/ الحضور. فمن حس الى شعور الى فعل الى قوة عصية على الفناء. قوة الخير التي من زمان وروح. فمثلاً؛ (جما) في الحدود الأمامية لا يقبل أن يكون ضحية، ولا يقبل أن يكون شهيداً. هو يلاحق الجلاد، يخسئ الجلاد- يريد أن يجلد الجلاد، وهذا ما يجعلنا ننصهر - تنصهر روحنا في الزمان والمكان الخورى.. هلاك أو نجاة.. ولادة.. وهذه الولادة.

جلال خوري سعى ويسعى إلى تجسيدها (أغاممنون) لإسخيلوس في مسرحه، توليدها في المجتمع اللبناني والعربى باعتبارها ولادة اجتماعية اقتصادية لا تتغذى من الايهامات الوسواسية القهرية التي مارسها الاستعمار، ومن ثم سدنته من حماة الاستقلالات فيما بعد. ولادة - جدل، مسرح ابن سيكولوجية وسوسيولوجية وتاريخية صارت تفرز سماتها الجمالية في التأسيس لدراما مسرحية عربية، وأن تتالي الهزائم والخسارات فى الحروب من (١٩٤٨ إلى ١٩٦٧ إلى ١٩٨٨) ودخول اسرائيل بيروت، يفترض أن تصير محرضاً للمثقف والمفكر المسرحى العربى، فيصنع فجره الحضاري، فجره النهضوي، فجره العقلى.

جلال خوري، المسرح عنده ليس للتسلية أو الهرب، حتى ولا للتطهير: أو ردُونا الى ذاك الانسان المتوحش النبيل المكافح والذى

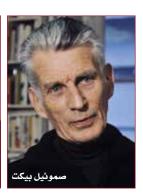

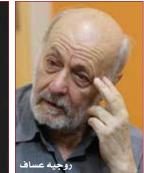





ضد الطاعة العمياء، ويحرض على الانتقام. انه يسخر ويسخر وهو في القرى الأمامية، لأن السخرية عنده هي موقف وجودي. حتى في مسرحیته (وایزمانو بن غوری) التی جاءت اثر حرب (۱۹۲۷).

يعانى، ومن ثم الذى ينتصر

على الشر. أو تعالوا نتقاتل،

فلا يستمر في التضحية.

جلال خوري كأنه يدفع

الجلاد الى أن يضحى بنفسه

بصفته وحشاً كاسراً، لأن

المسرح عنده لا يتأسس

على النوايا الحسنة،

الانسان ليس حيواناً أخرسَ

فيقوده ذاك أو ذا الجلاد

الى الذبح دون أن يقاوم.

وليس كما في مسرحية

حين تموت (الكسندرا)

باستعداد واستسلام ورضا

بقدرها، وقد ماتت عندها

فكرة الانتقام. جحا يقاوم

الموت، وهو في المسرحية

هو ذاك الناقد الساخر الشرس أبو المواقف والأفعال الحادة والجادة. في المسرح؛ الأفعال تتطور بشكل عاصف دون عاطفة زائدة، هناك شيء ملحمي؛ وطن يفرط، يذوب، يتم قرضه، وهذا ما تحس به شخصياته وتعيشه في معظم مسرحياته: (الرفيق سجعان ١٩٧٤)، (كذاب.. أو

المسرح لديه لا يتأسس على النوايا الطيبة.. والإنسان ليس حيوانا أخرس



شخصياته عادية تحاول إثبات وجودها في المجتمع









من مسرحياته

محاورات شاهین وطن ۱۹۸۲)، (زلْمَك یا ریس ١٩٨١)، (فخامة الرئيس ١٩٨٨)، (يا ظريف أنا كيف ١٩٩٢)، (رزق الله يا بيروت ١٩٩٤)، (هندية، راهبة العشق ١٩٩٩)، (الطريق الى قانا ۲۰۰۱)، (رحلة محتار إلى شرّي نَغار ۲۰۱۰)، (خذنی بحلمك يا مستر فرويد ۲۰۱٤)، (شكسبير إنْ حكى ٢٠١٦). على أن هناك دولة هي تنتمي اليها، وعليها أن تحميها، تصون حريتها وحرية وطنها.. دولة لا ترى وجهها القبيح عقلياً وأخلاقياً، دولة تكذب عندما تقول ان

لأنه يتناقض مع نعيم الجلاد العقائدي- أبو العقائد. وهذا ما طرحه في مسرحيته (خذني بحلمك مستر فرويد ٢٠١٤) عن التزمت الديني والتكفير والإرهاب، الذي كان أول من أسسه حسب المسرحية (أخناتون ١٣٧٠–١٣٣٧ ق.م) فرعون مصر، أول منْ اختصر الآلهة في إله واحد فيعبدونه. وذلك من خلال الحوار الذي يدور بين مخرج وممثلة؛ قامت مي سحاب بدور (الممثلة) وفادى مترى بدور (المخرج)، كانا أحبا بعضيهما فيما مضى من الزمن، وهي قضية المسرحية الأولى، الى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمسرح وبالعرض المسرحي، من مثل استغلال المخرج للممثلة لا أخلاقياً إذا أمكن، وأن المسرح فن نخبوي يخاطب جمهوراً

معيناً، جمهوراً ذكياً.

الانسان فيها (حر). فهذا (النعيم) غير موجود،

جلال خوري في مسرحياته التى ألفها، وتلك التي اقتبسها، بما فيها تلك الفودفيلية والهزلية الضاحكة، حاول أن يصنع حالة فكرية (بريشتية) عربية، لم يساعده فيها أحد، وبقى مخلصاً لها، وأن الفكر يقود الفعل الذي يولّد الوعي، فكان كمنْ يشعل النارفي الصقيع؛ وأشعلها.

أبطال مسرحه يجسدون تناقضات الحياة القاسية بالرغم من أنهم شخصيات عادية في المجتمع

أبدع مسرحا لسيكولوجية تفرز سماتها الجمالية في التأسيس لدراما مسرحية عربية

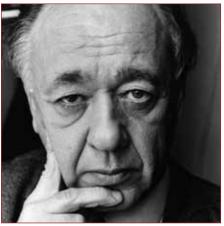

يوجين يونيسكو

# خواطر في الفن السينمائي

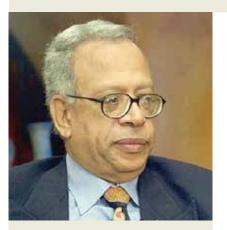

مصطفى محرم

يقول بوجين فال في كتابه (فن كتابة السيناريو) الذي قمت بترجمته إلى اللغة العربية: (ظهر في القرن العشرين اختراع لشكل جديد للسرد القصصي، فمن تلاحم عبقري لقطع صغيرة من المعدن والسلك الكهربائي، حدث بث تكنولوجي قدر له أن يؤثر تأثيراً هائلاً في عقول ملايين من الناس)، وهو يقصد هنا السينما.

وتعتبر نشأة السينما فريدة إذا ما قورنت بأشكال الفن الأخرى. فعلى عكس العروض المسرحية في العصور الوسطى، التي كان يجرى تمثيلها على درجات سلم الكاتدرائية أو كوميديات موليير، التي كانت تمثل في القصر الملكي، جاءت السينما من صالات التسلية البدائية، فقد ولدت بجوار معرض للصيد وترعرعت في المطاعم والصالونات. وكان يحيط بها لاعبو أكروبات وباعة جوالون، ودجالون وسحرة وثعابين ومهرجون، ورجال أقوياء كانوا يمارسون حيلهم المتجددة

يقول الناقد والمؤرخ السينمائي الإنجليزي روجر مانفيل في كتابه الشهير (السينما والجمهور): إنه من الصعب على من اعتاد مشاهدة الأفلام منذ طفولته أن

من الصعب على من اعتاد مشاهدة الأفلام منذ طفولته أن يتصور الحياة من دونها

يتصور الحياة من دونها. فقد أصبحت السينما هي لغة العصر الذي نعيشه، وأن الاحتياج إليها شديد وكم كثرت المحاولات منذ القرن التاسع عشر، والعمل بدأب شديد ليقف هذا الفن الوليد على قدميه، وتكاتف عدد من المبدعين كل في مجاله الفني حتى أصبحت السينما صناعة وفناً، هذا على غير الفنون الأخرى التي استغرقت مئات السنين، حتى اكتملت مثل المسرح والأدب الروائي والقصصي والملحمي.

تعتبر الأغلبية العظمى منا أن السينما تسلية ومتعة، تنتزع الانسيان بضع ساعات من هموم الحياة اليومية، وهي وجهة نظر صحيحة الى حد كبير، فان ما يقال عن المعادلة الصعبة وهو التوفيق بين الفن الجيد وذوق الجمهور هو الصواب أيضاً. وعندما لا يستطيع الفيلم أن يحقق هذه المعادلة، فأن هذا أكبر دليل على قصور صانعيه. فليس الفيلم الجيد هو مجرد تقنية عالية في الاخراج والتصوير والمونتاج من دون قصة مقنعة. فلا يقوم الفيلم الجيد على سيناريو يفتقد التسلسل والمنطق، أو يعرض الأحداث بشكل متعسف، كما نشاهد في أفلام العشوائيات والمقاولات في السينما المصرية. فنحن نشعر عند مشاهداتنا لهذه الأنواع من الأفلام أنها تمت صناعتها بشكل عشوائي، والفيلم الجيد أيضاً لا يميل إلى الغموض بدون تبرير.

الفيلم السينمائي الروائي فن وصناعة وتجارة وهي ثوابت لا تقبل المناقشة، ويجب أن يضعها في ذهنه كل من يرغب

في ممارسة هذا الفن. فإن الفيلم لا يتم إنتاجه من أجل أن يشاهده العاملون فيه وبعض من يتوهمون أنهم يكتبون نقداً سينمائياً، الفيلم السينمائي هو فن ديموقراطي خلق من أجل الجماهير بحكم نشأته وأول عرض له، وكل مبدع سينمائي مهما بلغت قيمته من السمو الفني، إلا ويتمنى بل إنه يحلم أن تقبل الجماهير غير ذلك من صناع السينما فهم يكذبون غير ذلك من صناع السينما فهم يكذبون على أنفسهم، فالفيلم السينمائي يصنع أولاً وثانياً وثالثاً من أجل الجماهير، وليس من أجل العرض السينمائي فقط في المهرجانات السينمائية، وإلا أفلست في المهرجانات السينمائي.

كاتب السيناريو هو أول من يتخيل الفيلم السينمائي ويحدد ملامحه الأساسية، وليس هذا بالعملية السهلة الهينة، ولكنها أصعب المراحل في ابداع أى فيلم سينمائى، فالسيناريو هو القوة الكامنة، التي من خلالها يستطيع كل مبدع في الفيلم أن يحقق كل طموحاته الفنية، فيجد المخرج فيه كل ما يثير ما في داخله من أحلام ابداعية، ويجد فيه المصور القيمة الجمالية التي ينشد تحقيقها من خلال اضاءته وعدساته المختلفة وظلاله، التي تعلى من القيم الدرامية في الفيلم. ويجد فيه مهندس الديكور العالم الذي يريد بناءه فيتحول إلى واقع فني. ويجد فيه الممثل الدوافع القوية التي تحرك كل طاقاته الابداعية فيثير الاقناع والايجاب فى داخل المتفرج.



ربيع الشارقة للفنون أينع بالمعارض والعروض والندوات

# مؤسسة الشارقة للفنون تستضيف أبرز الفنانين عربياً ودولياً

لعله فصل يانع ومتقد هذا الربيع في مؤسسة الشارقة للفنون، وما وصْفه بذلك إلا اعتماداً على برنامجه الربيعي الحافل الذي حمله شهر مارس الماضي، مع افتتاح ستة معارض فنية دفعة

واحدة، وانعقاد الدورة الحادية عشرة من لقاء مارس السنوي تحت عنوان (تدابير مجدية)، والذي استضاف عدداً كبيراً من أبرز ممارسي الفن والمشتغلين في الساحة الفنية إقليمياً ودولياً، وممثلين عن كبريات المؤسسات الفنية الدولية، تباحثوا على مدى ثلاثة أيام مآلات مفهوم (المقاومة) الكلمة المفتاحية التي يتأسس عليها برنامج الندوات والجلسات الحوارية وعروض الأداء المصاحبة، وصولاً إلى معرض فني لأعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

> تستضيفها مبانى المؤسسة الفنية، اضافة الى المبانى التراثية (بيت السركال وبيت الشامسي وغيرهما)، مغامرة فنية مفتوحة على شتى التوقعات، ذلك أنها تضع المهتم بالفن المعاصر أمام طبقات متعددة من

متنافرة في الوقت نفسه، ولعل اجتماعها على هذا النحو يحمل في ذاته خصوصية، فمعرض الفنانة الأردنية منى السعودى، يضعنا أمام نحاتة لها حضورها الكبير عربيا وعالميا، وهي واحدة من بين

تبدو زيارة المعارض سابقة الذكر التي تجلياته، لها أن تكون متناغمة، وربما نحاتات عربيات قليلات، تتعامل مع الحجر ونحته وحفره كما لو أنه قصيدة، الأمر الذي يكون حاضراً بقوة (أقصد الشعر) من خلال استلهامها قصائد محمود درويش وأدونيس، وصولاً الى عنوان المعرض نفسه (أشعار وتكونيات).

زياد عبدالله



ما تقدّم لن يكون في معرض الجزائرية زینب سدیرة (شؤون جویة.. هراء بحری)، اذ ان معرضها بعيد تماماً عن اللوحة والمنحوتة، فهو مفاهيمي بالمطلق، ويحتوى أعمالاً كثيرة تغوص غمار البحر والجو، وتنبش الذاكرة

هو عملها المعنون (الصحفيون «المدانون» المنسيون في العشرية السوداء الجزائرية)، وهي تستعيد ما عرف بـ (العشرية السوداء) في تسعينيات القرن الماضي، من خلال نبشها أرشيف الصحافة الجزائرية إبان تلك الحقبة السعوداء، وتحديداً رسامي الكاريكاتير، بينما تقارب في عملها (شؤون جوية) إمارة الشارقة من خلال مطار الخطوط الجوية الامبريالية البريطانية (بي.آي.ايه). ويعد هذا المطار الأول في منطقة الخليج العربي، وقد أنشئ في منطقة المحطة في إمارة الشارقة فى أكتوبر من عام (١٩٣٢) كمحطة توقف لفترة قصيرة تندرج ضمن الخدمة الهندية لخطوط (بي.آي.ايه) المتوجهة من لندن الي كراتشى، لتعيد سديرة - كنقطة انطلاق للعمل الفنى- رسم المسار التاريخي للخطوط الجوية، وانتاج رحلة مصورة باستخدام وثائقيات رحلتها. يتضمن عملها الصور الفوتوغرافية والملاحظات والخرائط والمواد الأرشيفية الأخرى التي تم جمعها من متحف مطار كرويدون في لندن ومتحف المحطة في الشارقة.

ويتواصل المفاهيمي مع معرض آنا بوغيغيان، ولها أن تلتقي مع منى السعودي في توظيفها القصيدة في أعمالها، وإن في أسلوب مغاير في استلهام الشعر، إذ يقدّم معرض بوغيغيان ستة أعمال فنية نوعية، تتضمن أعمالها التركيبية ذات الوسائط أيضاً، ولى أن أضيء على بعض منها كما المتعددة، والتي تندرج تحت عناوين: (تجار

تعدد المعارض وضع المهتم بالفن المعاصر أمام طبقات متعددة من تجلياته

التقت مني السعودي و آنا بوغيغيان في توظيف القصيدة الشعرية في أعمالهما



من منحوتات «منى السعودي»

من معرض «تدابير مجدية» للفنان هليل التندير



من معرض «عناصر» لـ محمد أحمد إبراهيم

الملح ۲۰۱۵)، و(مسرحية للعب ۲۰۱۳) المستلهمة من قصائد الشاعر طاغور، و(السيمفونية غير المكتملة ۲۰۱۱–۲۰۱۲)، وهي وسلسلة رسوم (كفافي ۱۹۹۰–۲۰۱۷)، وهي مختارات واسعة من الكراسات المصورة (۱۹۸۱–الحاضر)، إضافة إلى إعادة إنشاء استوديو الفنانة في القاهرة التي ولدت فيها.

ومع معرض (عناصر) للفنان الإماراتي محمد أحمد ابراهيم، تتكامل المعارض المفاهيمية، ويبرز معه ما يعرف بـ(فن الأرضى)، وتأسيس الجمالي والإبداعي عبر الالتصاق بالبيئة، وليتأسس العمل الفني لدى إبراهيم على إعادة تكوين علاقات العناصر البيئية، من دون إضافات أو اجتراحات، هو المعروف بالتصاقه بخورفكان التي كانت ومازالت فضاء إبداعه الحيوي، أو كما يخبرنا هو عن ممارسته الفنية (الأرض أو الفن في الطبيعة، هو بالنسبة إلي ليس مجرد نحت أو عمل تركيبي يوضع في الفضاء الطلق، فهو أيضاً سؤال عن طبيعة المواد المستخدمة لإنجاز هذه الأعمال، فمنحوتاتي وتراكيبي الأرضية والمشاريع التي أنفذها في الموقع، وبشكل مباشر على جسد الأرض، مستخدماً المواد المتاحة في الموقع مثل الأحجار والأشجار، ولا أكسر غصناً ولا أؤذي أرضا، أكتفى بالبقايا وما ترميه الطبيعة على الأرض من أغصان وأوراق جافة).

خامس المعارض هو معرض المصور العراقي لطيف العاني (عبر العدسة ١٩٥٣ -



من جلسات لقاء مارس السنوي

محمد أحمد إبراهيم يؤسس عمله الفني على إعادة تكوين العناصر البيئية دون إضافات وبيقة وأداة تسجيلية لتاريخ العراق، لكن في وثيقة وأداة تسجيلية لتاريخ العراق، لكن في سياق جمالي بحت، فهو يقول: (اهتمامي كان منصباً على جمال الصورة وليس السياسة. كانت هذه عقيدتي). ويرصد المعرض ثلاثة عقود محورية من مسيرته الفوتوغرافية، راصداً حياته في العراق وأسفاره منذ الخمسينيات، وصولاً إلى السبعينيات، وكان قد بدأ مسيرته مع (شركة نفط العراق)، وليؤسس عام (١٩٦٠) قسم التصوير في وزارة الثقافة العراقية، وترأس وكالة الأنباء العراقية، ولهذه المعلومات أن تضيء على التي يمكن تلمسها بكنز الصور التي يحملها معرضه، وهي تستعيد عراقاً آخر جرى تغييبه.



من عرض «أغنية رولان»



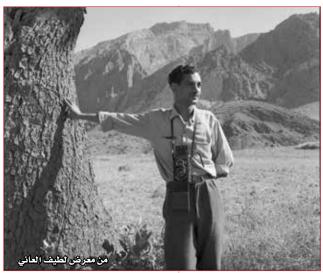

وتزامناً مع (لقاء مارس) قدّم الفنان وائل شوقى، عرضاً استثنائياً حمل عنوان (أغنية رولان: النسخة العربية) المقتبس عن عمل فرنسى أدبى مهم من القرن الحادي عشر كُتِبَ في زمن شارلمان، يمجّد فيه عهد الإمبراطور وفتوحاته، الى جانب الحرب البطولية التي شنّها ابن أخيه رولاند ضد السراسين (وهو مصطلح يستخدم لوصف المسلمين العرب). تمت ترجمة هذا النص إلى اللغة العربية الفصحى وفقاً لموسيقا (الفجري)، التي تعود جذورها لأكثر من (۸۰۰) عام في منطقة الخليج العربي، وجرى تقديمه بمشاركة (٢٠) موسيقياً ومغنياً من دولة الامارات العربية ومملكة البحرين، أدوا عروض النداء والرد (الكورالية) المصاحبة للآلات الإيقاعية والرقص المستوحى من الفنون البحرية وغواصي اللؤلؤ في الخليج العربى.

بدأ شوقي العمل على إنتاج هذا العمل في مارس (٢٠١٧) حينما شارك في برنامج الإقامة الفنية في مؤسسة الشارقة للفنون، وعمل أثناءها على استقطاب الموسيقيين وإجراء التدريبات في إمارة الشارقة، وبعد ذلك في البحرين. وعملت المؤسسة بشكل وثيق مع الفنان لإنتاج ملابس تاريخية من الكتان والحرير، مستوحاة من الفترة التي تضمنت عناصر الشروال والجلابية. كما ساعد فريق التصميم الغرافيكي في المؤسسة على تطوير السينوغرافيا، والرسوم والمنمنات وخرائط مدن مثل حلب ودمشق وإسطنبول في القوون الوسطي.

كما قدّم المؤلف والموسيقي التجريبي نيو مويانغا عرضين في لقاء مارس، تضمن الأول جوقة متعددة اللغات تروي قصصاً عن الأمل والخوف والشوق عبر الحركة والغناء، وذلك في سياق عمل مويانغا المعنون (النهّام: ترنيم وتطريب). وليقدّم مويانغا في الأمسية التالية عرضه (تسوهل – جماهير ثائرة) (۲۰۱۷)، الذي يسلّط الضوء على تعقيدات الحياة المعاصرة في جنوب إفريقيا، ويؤديه أربعة مغنين وعازف بيانو.

وتناول (لقاء مارس) موضوعات متعددة على اتصال بالفن المعاصر والسينما والعمارة، فعلى سبيل المثال، استكشفت جلسة حوارية حملت عنوان (النار هي مسكننا الحالي: عندما يوقد الهواء ملامح الممارسة) إمكانات التحرر في الممارسة الفنية في إطار موضوعات محددة تتناول ظروف التغريب، والتشريد، ونزع الملكية. وتناولت جلسة (إسقاطات) تطور السينما المستقلة ومنصات عرض الأفلام في دبي وبيروت وكراتشي وعبر الإنترنت، وكيف

استطاعت هذه المنظمات أن تلهم وتستلهم ثقافات مختلفة، وأن تجتم وت قدر معاً. واختتم اللقاء بجلسات حوارية تدور حول العمارة والتنمية الحضرية ومشاريع الاستدامة.

تناول (لقاء مارس) موضوعات متعددة على اتصال بفنون السينما والعمارة والتنمية الحضرية ومشاريع الاستدامة



عمل فني لـ «آنا بوغيغيان»



نبيل سليمان

للفسيفساء السورية التى تتعرض منذ سنوات للتدمير الممنهج، مكونات اثنية عديدة، منها: الأرمن والكلدان والآشوريون والسريان والشركس والتركمان. وفي رأس هذه المكوِّنات يأتى المكوِّن العربي، يليه المكون الكردي. واللغة العربية هي القاسم المشترك لهذه الفسيفساء. ولئن كان لكل ذلك تعقيداته القومية والتاريخية والثقافية، خاصة بالنسبة الى المكوِّن الكردى، فقد أخصب هذا المكون المشهد الإبداعي، وتألق فيه، وفي رأس ذلك تأتى المساهمة الروائية الكردية باللغة العربية. ولعل الاشارة الأولى ينبغي أن تذهب إلى سليم بركات الذي بدأ سردياته بالسيرة في (الجندب الحديدي) وفي (هاته عالياً هات النفير الى آخره). ثم تدفقت رواياته مثل أعماله الشعرية، بغزارة وتميز، ابتداءً من (فقهاء الظلام-١٩٩٥) مرورا بـ(الريش- معسكرات الأبد- الفلكيون في ثلاثاء الموت...)، وصولا إلى (سبايا سنجار-٢٠١٧)، حتى بات له روائياً منجمه الكردى الفسيفسائي، ومنجمه اللغوي العربى، الذي يؤكد خبرته العميقة، مما يندر أن توافر مثلها لروائي سوري أو عربي، وان يكن ذلك لم يحلُ دون الابهاظ المعجمى، كما هو الأمر في شعر سليم بركات أيضاً. ولأن المدونة المعنية هنا باتت من الثراء بمكان، فلم يكن ثمة مناص من الاختيار.

من الشعر إلى الرواية، مضى إبراهيم اليوسف في نزوع سيري وتجريبي موّارين، ففي رواية (شارع الحرية) ينازع بطل الرواية الكاتب على اسمه، وعلى اللعب السردي البديع

الذي تتدفق فيه الذاكرة الجارحة لصحفي كردي سوري، كان قد خلّف في مدينة القامشلي أرشيف، بالأحرى كنزه. وها هو يعود من منفاه في محاولة للنجاة بالأرشيف، وعبر ذلك تصير الرواية هي (الأرشيف) المستحيل للبشر وللفضاء، للماضي وللحاضر الذي تفجر فيه الزلزال السوري منذ (٢٠١١). وينتظم كل ذلك في موقف نقدي صارم من الجميع، وبخاصة من الانقسامات السياسية الكردية، وعلى نحو يلوب فيه سؤال الكاتب في مقام أخر عما هي القامشلي من دون فسيفسائها: عربها وكردها وأرمنها وآشورييها.

لقد بلغ السيري مداه في كتاب إبراهيم اليوسف (ممحاة المسافة: صـور، ظلال، وأغبرة – ٢٠١٧). وهذا الكتاب الذي يعده صاحبه (أخطوطة فريدة) هو سيرة تشكلها الذاكرة، لكن طموحها للخروج من أسر السيرية لا يخفى منذ البداية، حيث يقول إن الكتابة تترك ما يتركه الرسام من فرق طفيف بين الوجه الحي وصورته، أو حين يتساءل: بأي الشكال الكتابة يتناول الكاتب نفسه؟ وهكذا أشكال الكتابة يتناول الكاتب نفسه؟ وهكذا يلفح الشعر هذه السردية السيرية (ممحاة المسافة)، بخلاف رواية (شارع الحرية).

وهذا شاعر آخر ومترجم، هو الروائي جان دوست، الذي تميزت مساهمته الروائية بالحفرية في التاريخ، ففي روايته (مهاباد: وطن من ضبباب-٢٠٠٨) عاد قرناً إلى تجربة مهاباد المأساوية، وهو الذي يرى أن الضباب قدر الأكراد، فهم كائنات من ضباب، تاريخهم كجغرافيتهم وأصلهم: من ضباب.

إبراهيم اليوسف جمع بين الشعر والرواية ولعب على السرد البديع المتدفق من الذاكرة

إبداع المكونات الإثنية

باللغة العربية

الرواية الكردية

هيثم حسين ينبع عالمه الروائي من اشتباك وتطور حيوات عشرات الشخصيات ذات الطعم الحارق والموّار

وفي ثنائيته الروائية (عشيق المترجم-٢٠١٧ الجزء الأول) و(نواقيس روما-٢٠١٦ الجزء الثاني) يعود إلى القرن الثامن عشر، ليكتب سيرة محمد عشيق، الذي هاجر من أنطاكية إلى إيطاليا بعدما تعلق باليهودية إستر. وفي روما عمل مترجماً حتى تهرأت أصابعه. ثم عاد في شيخوخته (الجزء الثاني) إلى أنطاكية باحثاً عن حبه الأول. ولأنه بات عاجزاً عن الكتابة، فقد أملى سيرته إملاء، وظهر منها هنا ما لم يظهر في الجزء الأول. وللكاتب رواية حفرية أخرى هي (ثلاث خطوات إلى المشنقة -٢٠١٧) تروي سيرة الشيخ سعيد الذي ثار ضد الأتاتوركية. وقد قارب جان دوست أخيراً الراهن أو الحاضر في روايته روياني: الفاجعة والربع).

لمدينة عامودا الكردية في الشمال السوري سحرها الخاص، وكنت قد عرفتها في طفولتي، فتركت لي وشمها الذي لا يزول ولا يبهت. وإلى عامودا ينتسب جان دوست وسليم بركات وأحمد عمر وحليم يوسف وعبداللطيف الحسيني ولقمان محمود وغسان جانكيز وسواهم كثيرون من المبدعين، منهم الروائي والناقد هيثم حسين الذي بدأ مسيرته من (آرام سليل الأوجاع المكابرة –٢٠٠٦) وصولاً إلى رائعته (عشبة ضارة في الفردوس -٢٠١٧) بنسى: الراوية التي رسمت من الشخصيات ما لا ينسى: ومع أمها بهو، ورجل المخابرات العربي وزوجته تازة وجيمي (جميلة).

ومن اشتباك وتطور حيوات عشرات الشخصيات المحورية والثانوية التي لا غنى عنها، ينبني عالم الرواية ذو الطعم الحارق والموّار، ليس ابتداء بحكايات المخابراتي صاحب النظرة الخاصة في إركاع الأكراد ومشروع كتابه (التحفة الأثيرة)، ولا انتهاء بهجرة موروي وأسرته إلى قرية المنارة من الغوطة في سوار دمشق. وعبر ذلك لا تني الرواية تُدِلُ بعنوانها، فإذا بالعشبة الضارة ليست هذه المرأة أو تلك، بل كل من في عالم الرواية هو عشبة ضارة في فردوس الآخر.

وهذا صوت مميز في الرواية السورية والعربية بعامة، كما هو صوت مميز في الرواية الكردية المكتوبة باللغة بالعربية: صوت مها

حسن، التي يتقد الفضاء في أغلب رواياتها من الشمال إلى الشرق السوري (رواية بنات البراري) إلى مدينتها حلب (رواية مترو حلب)، والى مقامها في باريس. كما تتقد التجربة الروائية لمها حسن بالسيرية، وبالزلزلة التي زلزلت سوریا منذ عام (۲۰۱۱). وکما فعل إبراهيم اليوسف، وكما سنرى حليم يوسف يفعل، بلغت السيرية أن تقدمت الكاتبة باسمها في روايتها (عمت صباحاً أيتها الحرب)، والتى تنتظم فى مدونة روايات الزلزال، مثل رواية (طبول الحرب). أما النزوع التجريبي؛ فقد اتقد بخاصة في رواية (الراويات) التي تترجع فيها، كما في رواية (عمتِ صباحاً أيتها الحرب) عبارة: خلقت لأروى. ولئن كانت شهرزاد تتعدد في (الراويات) فالأمر يتجدد في (عمت صباحاً...) حيث غالبت الرواية أحياناً، وغلبت دوما ضغط الوثائقي والسياسي ونثار الشهرزادات الثانوية.

بالاسم القديم لعامودا، وهو (سوبارتو-٢٠١٦) يُعَنُون حليم يوسف، روايته الجارحة التي اندغمت فيها سيرة الطفولة والفتوة والشباب الموزع بين جامعة حلب والخدمة العسكرية في دمشق. وتتفجر المخيلة في الرواية حتى وهي تنهض على الوثائقي، كما في حريق سينما شهرزاد الذي قضى على كما في حريق سينما شهرزاد الذي قضى على فظلت المأساة ناشبة بين ضلوع الناس كما في القصائد والروايات. ومن السخرية (خاصة من الحزب الشيوعي) إلى حشد المجانين والقتل، وتترامى الرواية وصولاً إلى (٢٠١١)، كما في روايات هيثم حسين ومها حسن وإبراهيم اليوسف وجان دوست.

ولئن كان لايرزال في المدونة المعنية زيادة لمستزيد، مثل عبدالباقي يوسف من رعيل من تقدموا، ومثل نارين عمر وجان كرد من الأصوات الجديدة، فلعل ما تقدم أن يضيء شطراً من المشهد الإبداعي الكردي المكتوب بالعربية. ومن الشعر إلى النقد وسواهما، للمشهد تمامه، منذ محمد كرد علي، قبل قرن، إلى حامد بدرخان، قبل نصف قرن، إلى وداد نبي أو هيفين تمو، من الأصوات الشعرية الجديدة في سنوات ما زلزل الفسيفساء السورية شرزلزلة.

سليم بركات امتلك منجمين كردياً وعربياً يندر أن يتوافر مثلهما لروائي سوري

جان دوست حفر في التاريخ روائياً وصور الضباب كقدر للأكراد

مها حسن تتقد تجربتها الروائية بالسيرية والوثائقي السياسي للأحداث

حليم يوسف اندغمت في روايته سيرة الطفولة والفتوة والشباب والوثائقي وتفجرت فيها المخيلة



ريم بنًا.. هو اسم صغير لفنانة فلسطينية عاشت حياة قصيرة، فقد ودعت الحياة بعد أن تركت إرثاً كبيراً من

فنها، سواء على صعيد الغناء، أو التأليف الموسيقي والشعري، كما أن نشاطها الاجتماعي والإنساني تعدى كونها فنانة يجب أن تنحاز للكبار، لأنها ساندت الصغار والضعفاء فكان لها الدور البارز في مساندة الشعوب.

ريم بنا رحلت في شهر مارس، بعد أن عانت مرض السرطان لسنوات، والذي أعلنت حربها عليه كما حاربت الاحتلال، واعتبرته احتلالاً لجسدها.. لكن وفي النهاية؛ لم تستطع المقاومة حين خذلها الجميع، فصارحت محبيها ممن وقفوا معها حتى النهاية، بأن هذا الجسد ما هو إلا قميص رثّ عليها أن تخلعه وتغادر الجنازة، هاربة وستذهب إلى بيتها وتكمل وعودها لأولادها في آخر تدوينة لها على صفحتها عبر موقع (فيس بوك): (سأجري كغزالة إلى بيتي، سأطهو وجبة عشاء طيبة، وسأرتب البيت وأشعل الشموع، وأنتظر عودتكم في الشرفة وأشعل الشموع، وأنتظر عودتكم في الشرفة

كالعادة، أجلس مع فنجان المريمية، أرقب مرج ابن عامر، وأقول: هذه الحياة جميلة، والموت كالتاريخ فصل مزيف).

من هي الغزالة التي عادت إلى مرج ابن عامر في فلسطين؟ ولدت ريم بنا في مدينة الناصرة الفلسطينية في العام (١٩٦٦) لأمها الشاعرة المعروفة زهيرة صباغ، التحقت بالمعهد العالي للموسيقا في موسكو، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، حيث ظهرت عليها بواكير الموهبة الفنية، فكانت تشارك في المناسبات والمهرجانات الوطنية، وكذلك الاحتفالات المدرسية التي كانت هي بداية ظهور موهبتها حتى حصلت على الثانوية العامة وسافرت الى موسكو

للدراسة، وتخرجت في العام (١٩٩١) بعد أن أتمت دراسة الغناء الحديث وقيادة المجموعات الغنائية والموسيقية، وخلال دراستها الأكاديمية أصدرت ريم ألبومين غنائيين هما (جفرا)، و(دموعك يا أمي)، ما بين عاميّ (١٩٨٥-١٩٨٦).

غنت ريم بنا لشعراء فلسطينيين وعرب، ومنهم محمود درويش، وسميح القاسم، وأمها الشاعرة زهيرة صباغ، وتوفيق زياد، وسیدی هرکاش.. لکن ما یحسب لها ویمیزها أن الكثير من أغانيها وتهاليها من تأليفها الخاص، حيث تميزت بقدرتها على الاقتباس من التراث الشعبى الفلسطيني، وكان لديها القدرة على التعبير بأسلوب محبب جذب القراء والمتابعين لها على صفحتها الخاصة على (فيس بوك)، حيث كانت تكتب بأسلوب مؤلم عن صراعها مع السرطان، وشوقها لكي ترى وطنها آمناً حراً، وقد كانت آخر كلماتها فى حفل أقيم فى النرويج (مايو ٢٠١٧) قبل أن يتضرر صوتها من المرض: (وإن تعب صوتي/ لا تتعب الأغاني/ مازلت أسمع كيف ترددها الحناجر).



تميزت ريم بنا بأنها استطاعت أن تمزج التراث الفلسطيني بكل ما فيه من أغان وتهاليل بالموسيقا العصرية، ولذلك كانت تختار ما يمس وجدان الشعب الذي يعيش حالة من المقاومة، فهي من مواليد ستينيات القرن العشرين، وتعتبر من مغنيات الجيل الثاني للنكسة، ولذلك فقد حملت رسالة ومهمة تشكيل الوعي الوطني الفلسطيني في البقاء، فقد غنت ورفعت اسم فلسطين أنى ما كانت، فأعادت كتابة فصول من القضية تحسب لها، وخرجت من حدود قضيتها الى قضايا دول أخرى في مشاركاتها بالأغاني والوقفات التضامنية مع قضايا الشعوب التواقة اللى الحرية.

كما حرصت على تقديم الأغاني للأطفال، وهي الأغاني والتهاليل التراثية الفلسطينية التي اشتهرت بها الأمهات الفلسطينيات، فقامت بتسجيل نسخ جديدة من تلك الأغاني، فساهمت بذلك مساهمة كبيرة وملموسة في إحياء التراث الفلسطيني والحفاظ عليه أمام محاولات طمسه وسرقته، ومن أهم ألبوماتها للأطفال: (قمر أبوليلة ١٩٩٥)، و(مكاغاة ١٩٩٦)، وقد حرصت أن تغني هذه الأغاني أمام الأطفال فحظيت بشعبية كبيرة في أوساط الصغار والكبار معاً.

فازت ريم بنا بجائزة فلسطين للغناء عام (٢٠٠٠)، وحازت جائزة ابن رشد للتفكير الحر عام (٢٠١٣)، وفي عام (١٩٩٤) حصلت على لقب سفيرة السلام في إيطاليا، وفي العامين (١٩٩٨-١٩٩٨) حصلت على لقب شخصية العام في تونس، وفي عام (٢٠٠٠) فازت بجائزة فلسطين للغناء، وتم اختيارها شخصية العام الثقافية في فلسطين عام (٢٠١٦).

ماذا كتبوا في رثائها؟ أمها الشاعرة

المعروفة زهيرة صباغ كتبت تقول بمجرد أن أعلن خبر وفاتها: رحلت غزالتي البيضاء/ خلعت عنها ثوب السقام/ ورحلت/ لكنها تركت لنا ابتسامتها/ تضيء وجهها الجميل/ تبدد حلكة الفراق.

وزير الثقافة الفلسطيني والشاعر إيهاب بسيسو، كتب يقول في رشاء ريم بننا: لن أقول عن ريم بننا رحلت، لكنني سأقول إن هذه الأخت الفلسطينية الغالية، الختارت أن تحلق فجر هذا اليوم مع الملائكة في سماء الوطن، صعدت ريم بنا نحو الأبدية وهزمت سرير

المرض، وبقيت لنا الذاكرة، وبقي الصوت يغني فلسطين، وسيظل يغني فينا فلسطين، رغم رحيل الحسد.

أما الكاتب والشاعر مريد البرغوثي فقد كتب يقول: حاولت تفسير الفزع الجماعي الذي ألمّ بالفلسطينيين وكثير من العرب عند علمهم برحيل ريم بنا، وبدأت بفزعي الشخصي الذي يرجع لكوننا فقدنا روحاً حرة.. فقدنا شابّة جميلة شجاعة، ومواطنة لا تعترف بالقيود على امتداد الخريطة العربية.

برغم حياتها القصيرة تركت إرثأ فنياً على مستوى الغناء والتلحين والشعر

تعدى نشاطها الاجتماعي والإنساني فنها وامتد إلى نصرة الشعوب والضعفاء من البشر



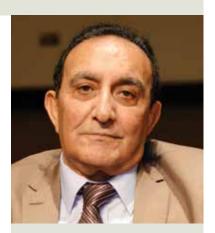

د. حاتم الصكر

أحلام نجيب محفوظ التى نشر قسمها الأول الذي ضم (٢٣٩) حلماً عام (٢٠٠٤)، استكملها ناشره عام (۲۰۱۵) بجزء ثان احتوى عدداً آخر من تلك الأحلام، التي يعرضها نجيب محفوظ بفقرات قصار، وضمّ (٤٩٧) حلماً تنضوى تحت السياق ذاته، الذي شمل الجزء المنشور في صياغاتها وأحداثها ودلالاتها. فهي لا تمثل الا خلاصات غير مفصلة أو مطولة أو محتشدة بالأحداث، كما في المنام المعتاد، ولا تتباين غالباً في حيزها الزمني وفضائها المكاني، كما تتحدد دوماً بعبارة مفتاحية تضعها في سياق الحلم، وهي عبارة (وجدتني) و(رأيتني) وفي عناوينها الداخلية اكتفت بالرقم المتسلسل للحلم استكمالاً للجزء الأول. والرقم كعنوان للحلم لا يدع - كموجّه للقراءة - أى احتمال لخصوصية ما تميز ذلك الحلم، فجميعها تعلوها الأرقام التي تنتظمها كحزمة من الرؤى .. ويكون المتن وحده هو ميثاق القراءة بين النص وقارئه، وبتجنيس نوعى يهديه إليه الغلاف الذي صرح بهوية النصوص كأحلام تنتمى لزمن وصف بفترة، وأضيف إلى النقاهة التي تذكّرنا بما سبقها، وهو المرض أو العلة الطارئة. لكنها فى تأويل لاحق ستكون اشارة الى نقاهة رمزية من عناء سبقها في سياق الحياة المعذّبة، لا الجسد المعتل. ودليلنا الى هذا التأويل ما انطوت عليه الأحلام من حسرات وندم وألم، وذكر للموت والموتى، والحب الغائب الخاسر، أو الفرح المغتال بطارئ،

ينهي الحدث كمأساة أو فقرٍ أو خوف من غياب.

تبدو الأحلام الأخيرة – كما أطلق الناشر على الجزء الأخير – ذات هيئة شكلية شبيهة لما قرأناه في الجزء الأول. ثمة اختلاف يسير يلحظه القارئ، هو أن الأحلام الأخيرة المتماثلة في طولها تكاد لا تعدو الأسطر المعدودة، ليس فيها أحلام طويلة مثل بعض أحلام الجزء الأول، التي يمكن قراءتها بكونها قصصاً قصيرة. وربما كانت حالة الكاتب الصحية ذات أثر في هذا التكثيف والاختزال، كي تبدو تعبيراً عن فترة نقاهة حقيقية، بعد أن كان وصْفها مجازياً كما تتوقعه القراءة.

الايقاع المتسم بالقصر الذى يغلب على هذه الأحلام الأخيرة، جعلها تبدو وكأنها مدونات من أجل درء النسيان بعد تباعد زمنها، كما يحصل في العادة لأحلامنا التى تخفت وتشحب وتُنسى شيئاً فشيئاً بعد اليقظة. وذلك الافتراض يرشح كون بعض تلك الأحلام كتبت لتكون مرجعيتها الحلم في المنام، ولكن واقعها أو سياقها قد يكون أمنية أو رغبة بأن يراها نجيب محفوظ حلماً في منام أو رؤية، ليتأملها بعد أن عزّت على الاستعادة في الحقيقة، ولكنه أنزلها منزلة الحلم. وأياً ما تكن الفرضية المحيطة بالمدونة بشكلها المنشور، يتوجب علينا بتوجيه العنوان أن نقرأها على أنها أحلام، وليس فيها من مرجعية واقعية سوى بعض التأويلات التي ينطبق بعضها والواقع، ومثال ذلك توصل

تأويلات بعضها ينطبق على الواقع أحلام فترة النقاهة

كاتبة المقدمة المنشورة مع الأحلام بصدد الحلم الذي يرى فيه محفوظ الفنانة (س) في بيت الشاعر الدرامي (ص) مع بعض أصدقاء جماعة الحرافيش، وحين يسأله محفوظ عن سبب وجودها في بيته، وإن كان سيؤلف لها دراما شعرية، يجيبه بأن الذي يجمع بينهما الآن – بعد موتهما – هو الانتحار الذي ارتكباه ضيقاً بالحياة... وهكذا يختفيان معاً في آخر السهرة في شارع طويل خال، كناية عن الغياب الأبدي ، فيما سار جماعة الحرافيش الباقون في الناحية الأخرى والحزن يملأ جوانحهم.

المقدمة التي كتبتها سناء البيسي، تعتمد دلالة الأحرف الأولى (س) و(ص)، والصفات الملصقة بهما (المرحوم الشاعر) و(الفنانة المرحومة)، للتوصل إلى أن ذلك اللقاء المفترض كان بين الشاعر صلاح جاهين والفنانة سعاد حسني، لما بينهما من رابطة في الحياة، تتمثل في رسوم صلاح جاهين الكاريكاتيرية في الصحافة وتعليقاته على أفلام الفنانة. هذا مثال على ما يمكن أن تمنحه الأحلام من خيوط ترشح رابطاً ما ينبثق من طيات النص، كما انبثق من طيات النص، كما انبثق من طيات اللاسعوري للحالم.

وتتولى الصياغة تسريع الحدث واختزاله لفظياً، كأنما للتخلص من وزر رؤيته. فتبدو المدة الزمنية للحدث أحياناً غير متطابقة مع ما تأخذه في الحلم، ولا في مدونته المنشورة. وسأمثل لذلك بحلم يقول فيه: (رأيت فيما يرى النائم أني أملك قطعة أرض، سرعان ما قام نزاع عليها بيني

وبين قوم آخرين، ولجأتُ إلى القضاء، فحكم بأني المالك الوحيد للأرض. ولكنهم لم يحفلوا بهذا الحكم، واستمر النزاع وتلقيت تهديدات، بل وقع اعتداء عليّ وأنا عائد إلى بيتي ليلاً. وصارت القضية عامة، وأنا لا أتنازل عن حقي المشروع). في هذا الحلم ثمة أحداث متعاقبة زمنياً، واختزلها بجمل تلخصها، ما جعلها متابعة زمنياً بشكل مباشر، فيما هي تأخذ مدتها المفترضة، ولا يفصل بين الأحداث سوى الروابط الكتابية كحروف العطف والاستدراك. على مستوى الختام والخروج من الحلم، نقراً أحياناً نهايات غرائبية، تليق بآلية الحلم القائمة في التفسير النفسي على مناهضة ما ممكن في حياة الحالم.

ومنها المبالغة والإسراف في الخيال، فنجد في خاتمة الحلم (٢٧١) أن الكاتب يرى نفسه لاعب كرة قدم في المنتخب، برغم حداثة سنّه وضالة حجمه. لكنه يجذب الأنظار بمهارته. فيلجأ الخصوم لمحاصرته وكسره وإعاقته. وهنا تحصل المفاجأة التي ينجزها الحلم فينتهي بخاتمة فانتازية ترشحها المفاحأة:

(وإذا بالكرة تأخذني وتصعد بي.. ومازالت الكرة تصعد بي حتى توارت بين السحب). هذا الغياب والانمحاء بين السحب هو في قراءة نفسية إحساس غامض بالنهاية – الموت، بعد لهو قصير، وعَداء يطيح به.

وفى شدرة حلمية أخرى، يلجأ نجيب محفوظ لأسلوب يمكن تسميته: الحلم داخل الحلم أو تغليف الحلم بقشرة أخرى لا بد من إِزالتها لرؤيته، كما في حلم (٤٧٣) (رأيتُني فى حجرة مكتبى، وفجأة أنام وأحلم أنى فى بيت (ب) وأنهم يعقدون قراننا.. ولكنى صحوت من الحلم وتذكرت أن (ب) تمضى شهر العسل مع زوجها)، وفي حلم آخر يعثر على مصباح علاء الدين، ويطلب منه أن يرد له حبيبته (ع)، ولكنه رجع موظفا صغيرا يكتب دون معرفة أمور الطباعة والنشر. ثم يرى مظاهرة تهتف ضد الفاشية والنازية اللتين ترفرف أعلامهما (ناشرة اليأس الأسود بين الملايين)، فينكص الى المصباح راجياً (أن يعيد الأمور الي طبيعتها)، ومتخلياً ضمن ذلك الطلب عن أية رغبة شخصية يتمناها من المصباح، اذ لم يعد

لأي شيء معنى بعد ذلك الحدث.

وللموتى حضور لافت في الأحلام. تأخذ الأم ضمنه حصة كبرى، ويشاركها في ذلك الساسة النهضويون في مصر الحديثة، مثل سعد زغلول..

ومؤلمة تذكرات نجيب محفوظ حول حادثة الاعتداء عليه، ومحاولة قتله بسبب روايته (أولاد حارتنا)، فيذكر في فقرات قصيرة أنه رأى الرئيس، يتحدث في حفل تكريم رموز الثقافة والعلم، وتحدث عن (أولاد حارتنا) فنفى عنها أي شبهة إلحاد، ونوّه عما فيها من تسامح واستنارة.

أخيرا أجد أن أحلام نجيب محفوظ تدعو للتساول؛ فهي تقدمه في سياق الحلم الذي تقوم آليته بحسب المختصين على مفارقة الواقع، ويعمل في غياب العالم الواقعي، ليكمل رغبة أو يجسد خوفا أو يستعيد حدثاً بطريقة مختلفة عن مرجعه. ومصدر التساول هو شهرة نجيب محفوظ القائمة على تمثيل الواقع في قصصه ورواياته، والانتقال بالواقعة من الوجود الخارجي لها، إلى وجودها النصي القائم على ترميزها وإعادة تمثيلها فنيا بعناصر السرد المتاحة وإضافات الخيال.

لكن قارئ نجيب محفوظ نقديا – بمعنى تسليط طاقة التأويل والفهم والتفسير على نصوصه – لن يفاجئه عمل الكاتب في أحلام فترة النقاهة. فهو كثيراً ما صاغ في قصصه ورواياته مصائر شخصياته ووقائع أعمالها وأفعالها بمفاجآت وتحولات غريبة. ويرجع ذلك لفهمه للعمل السردي بما يسميه فن التحولات، سواء على مستوى البنية الدلالية داخل البناء النصي، أو برصد حركة المجتمع والحياة وما فيهما من تغيرات مفصلية والحياة وما فيهما من تغيرات مفصلية تتلخص في تبدلات الشخوص على مستوى الطبائع والوظائف الاجتماعية والأفكار، وإلى الإيهام والتوقع المخالف للسياق الخطّى للحدث.

كثير من الأحلام تبدو كتذكرات واسترجاع لفترات وأمكنة وشخصيات، يؤطرها الكاتب بزمنيتها؛ لتبدو في غيابها الزمني شبيهة بفقدان الحلم بعد اليقظة، وكنسيان علامات المرض وأعراضه في النقاهة.

أحلام نجيب محفوظ تبدو وكأنها قصص قصيرة تتباين في حيزها الزمني وفضائها المكانى

دلالات الحروف الأولى (س) و(ص) تحيلنا إلى اللقاء المفترض بين الشاعر صلاح جاهين والفنانة سعاد حسني

على مستوى الختام والخروج من الحلم نقرأ نهايات غرائبية تليق بآلية الحلم

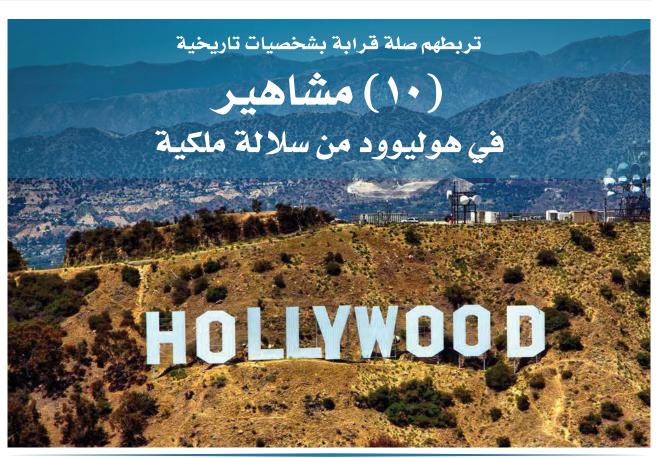











صلة قرابة تجمع أبراهام لينكولن والممثل جورج كلوني







تعد النجمة الشابة هيلاري داف، هي الفنانة الأمريكية الأكثر قرباً من الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، باعتبارها ابنة العم الـ(١٨)، وتساءلت مجلة (فوج) عن ذلك قائلة: هل يكفي هذا للحصول على دعوة لحفل زفاف الأمير (هاري) والفنانة الأمريكية (ميجان ماركل)؟ ربما هناك أكثر من ذلك.

وذكرت قناة (سي. بي. أس نيوز) أن بيونسيه هي ابنة العم الـ (٢٥) للملكة إليزابيث الثانية، ولها صلاحيات الوصول إلى مجوهرات التاج البريطاني، وأشار موقع (برايت سايد) أن بيونسيه لها جذور أسترالية، وتربطها صلة قرابة بملحن القرن الثامن عشر الأسترالي الشهير جوستاف

تربط النجم العالمي جوني ديب علاقة قرابة بالملكة اليزابيث الثانية، فالاثنان منحدران من نسل الملك إدوارد الثالث، ملك بريطانيا. ما يجعل الممثل الأمريكي ابن العم العشرين للملكة البريطانية.

من أكثر علاقات النسب دهشة تلك التي بين الممثل روبرت باتيسون والكونت دراكولا، فقد اشتهر باتيسون بدوره في فيلم (ترايليت) عن مصاصي الدماء، وقد كشف تتبع سلالته أن هناك صلة قرابة بعيدة بينه وبين دراكولا الحقيقي، الذي عُرف بأنه أشهر مصاص دماء في التاريخ.

تربط المغنيتين مادونا وسيلين ديون صلة قرابة بكاميلا باركر، الزوجة الثانية للأمير

تشارلز، ولي عهد بريطانيا، فالثلاث لديهن نفس الجد وهو نجار فرنسي يُدعى زاشاري كلوتييه، وينحدرن من أسرة فرنسية كندية بارزة في القرن الـ(١٧).

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونجم هوليوود الشهير براد بيت هما ولدا عمومة، فعلاقة القرابة بينهما تأتي من رجل يُدعى إدوين هيكمان ولد في عام (١٦٩٠).

هناك علاقة قرابة بين الزعيم الأمريكي إبراهام لينكولن ونجم هوليوود جورج كلوني، فالاثنان يجمعهما دم واحد من سيدة تُدعَى لوسي هانكس، وهي جدة لينكولن من ناحية الأم.

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش» من أبناء العمومة الـ (۱۱)، للجد الثاني للأميرة ديانا، حيث ترتبط السلالة السياسية الأمريكية كثيراً بنظيرتها البريطانية.

يفتخر المخرج (جاي ريتشي) في الواقع بعلاقة وثيقة مع دوقة كامبريدج الأميرة (كيت ميدلتون) وهما من أبناء عموم من الدرجة السادسة، وكان المخرج البريطاني قد دُعي لحضور حفل زفافها عام (٢٠١١) إلى الأمير وليام.

الممثل المعروف (رالف فاينس) بطل الفيلم الكوميدي (فندق بودابست الكبير)، يرتبط بصلة نسب مع الأمير (تشارلز) ملك إنجلترا المنتظر باعتبارهما من أحفاد الملك (جيمس الثاني) حاكم أسكتلندا، ما يجعلهما ابني عمومة من الدرجة الثامنة.

هيلاري داف ابنة العم الـ (١٨) للملكة إليزابيث الثانية وبيونسيه الـ (٢٥)

توجد علاقة نسب بين الممثل روبرت باتيسون والكونت دراكولا الحقيقي



نجوى بركات

\_\_\_\_\_\_\_

في عالمنا الحالي الخاضع لتسريع دائم، نحن نتمنى، بقدر ما نخشى، أن يتباطأ سير الأمور، لا بل أن يتوقف حتى. هذه الرغبة المتناقضة دعت الفيلسوف الفرنسي جيروم لابر (Jérôme Lèbre) إلى تناولها في مؤلّفه الذي يحمل عنوان (مديح السكون)، الصادر أخيراً عن دار (ديسكليه دو بروير) في باريس، حيث يشير إلى أن عدم التحرّك لا يعني الجمود بالضرورة، أو البقاء في وضعية مريحة، بل إنه قد يكون في أحد أوجهه أقرب إلى حركة اجتماعية معارضة. من هذا المنطلق، يبحث لابر عن إشارات تحوّل الإيقاع التي يمكنها أن تشكّل فارقاً في حضارتنا، وأن تكون ذات معنى.

يشير الكاتب إلى نظرتنا السلبية إلى الحرمان من الحركة واعتباره قصاصاً وعقوبة، كما هي الحال في القانون الجزائي، النظامين المدرسي أو العسكري، الحوادث والأمراض التي تشلّ الحركة. في حين تتكاثر الانتقادات الموجّهة إلى السرعة المتزايدة، التقنية منها على وجه الخصوص، مع الدعوة الى ضعرورة الإبطاء، والتمهّل، وممارسة التأمّل، والتحكّم بالوقت. هكذا، أدّى مديحُ الحركة من جهة وانتقاد السرعة من الجهة

الأخرى، إلى إغفال تلك المواقف التي يُفرض فيها السكون بشيء من العنف أحياناً، بينما المطلوب هو إعادة المعنى إلى الثبات واللا حركة، لأن ما يُفترض كونه عقاباً، هو أيضاً مرحلة، أو وضعية، تُشرك الجسدَ والتفكيرَ معاً. فالبقاء وقوفاً، جلوساً، أو نياماً، هو أشبه بممارسة فعل إرغام معبّر، يحوّل الاستراحة، أو مجرد التوقّف، إلى فعل مقاومة.

وبعيداً عن النظريات الفلسفية السوداوية المنذرة بالسوء التي ترى أن السرعة ستقود العالم الى الكارثة، يرى جيروم لابر، ومن خلال دراسته التاريخ والنصوص القديمة والحديثة، أن مونتيسكيو مثلاً كان قد عبر عن (أسفه لرؤية الناس تتراكض من حوله).. وأنه لدى قراءة الكاتب جان جاك روسو، أو الفيلسوف القديم سيناك، وجد أن الخطاب لا يختلف كثيراً لناحية التذمّر من قلّة الوقت وضيقه، مضيفاً أن رواية (رسائل فارسية) لمونتيسكيو، تتحدّث هي أيضاً عن الشرق كفضاء يبدو فيه كل شيء هادئاً. لكن، أيعنى ذلك أن شعورنا بفرار الوقت منّا هو شيء نشكو منه جميعاً، أيا كان المكان والزمان والحضارة التي ننتمي اليها؟ أجل، يجيب جيروم لابر، ففى الحضارات القديمة، كان يُطلق لقب (أحمق) و(أخرق) على أولئك الذين لا يتمكنون من تنظيم وقتهم، وهو ما

في الحضارات القديمة كان يطلق لقب (أحمق) أو (أخرق) على أولئك الذين لا يتمكنون من تنظيم وقتهم

في مديح السكون

حمل معنى متواصلاً منذ ذلك الحين وحتى القرن السابع عشر، قبل أن تتم الاستعاضة عنه بمعان متصلة بالسرعة، وذلك بفعل التأثيرات التي أضفتها الفيزياء والتكنولوجيا معاً. لقد كان الناس الخُرقُ يلقون مسؤولية فشلهم على الآخرين وعلى ما كانوا مجبرين على عمله، فيما تُوجَّه التهمة اليوم إلى العالم التقني. ومع هذا، يبقى الشعور ورد الفعل هما نفسهما، كما هي حال السؤال الآتي: بما أن الوقت محتسب، فهل يمكننا أن نعيشه من غير قياس؟ وهل لدينا المقدرة على التحكم فيه؟

لفترة طويلة، كان يتم تناول هذه المسألة من منظور الحكمة التي تقضي التحكّم بوجودنا كي يأتي على أفضل ما يكون. نحن نعلم أننا فانون، وأن الموت هو مصيرنا الحتمي، لذا (ينبغي لي أن أحقق عملي كإنسان). لكن، في القرن الثامن عشر، وبعد وقوع الثورة الفرنسية، حدث تحوّل في المفاهيم، وإن بقيت فكرة الحكمة منتشرة بشكل واسع، وهو ما يمكن ملاحظته في عمل روسو، (الإيميل)، ما يمكن ملاحظته في عمل روسو، (الإيميل)، مع التركيز على ضرورة الكفّ عن محاولة مع التركيز على ضرورة الكفّ عن محاولة التحكّم بكل شيء.

مع الفيلسوفين هايدغر وبرغسون، بات للوجود وقت لا يخضع للقياس، إذ بات الوجود هو البقاء خارج الذات بحيث تخلق تلك المسافة من الذات، الوقت، خارجياً وداخلياً في الآن نفسه. فالسرعة ليست سوى في الخارج، وهي تفترض أن ننظر إلى ساعة لقياسها. في المقابل، فإن كل التحولات في الوجود، بما فيها الجماعية، والتاريخية، (تحدث) لنا فعلاً، ولا تحدث فينا فقط. لذا؛ لم يعد الفلاسفة اليوم يفاخرون بما في دواخلهم، أو يعطون دروساً في الحياة.

في ما يخص اللا حركة، أو السكون، يسأل الفيلسوف الفرنسي: هل كسب الوقت يستدعي المزيد من الثبات؟ صحيح أن الناس يشكون أكثر فأكثر من السرعة، ومع ذلك، فهم يعيشون (ثابتين) في معظم الأحيان، وأكثر فأكثر، متناسين مثلاً أنهم يجلسون لساعات

أمام شاشة الكمبيوتر، أو في القطار، أو في صالات الانتظار، أو في السيارة. تلك الآلات كلها هي التي تتحرّك، انما نحن فلا. هي التي تمشي، تطير، تتقدّم، أما نحن فنبقى جالسين، ثابتين، ساكنين، بحيث صارت السرعة وكأنها مجموعة لحظات عديدة من اللا حركة. صحيح أن السكون بحسب التقاليد هو وضع الحكيم، أو المصلّي، أو المتأمّل، لكنه أيضاً العقوبة بامتياز (السجن مثالاً، والإصابة بالشلل)، فهل يشكو البشر من شيء آخر، تحت مسمّى السرعة، لكون الحياة قصيرة أكثر مما يجب؟

ينبغي أن نعيد إلى اللا حركة معناها كوضعيات الزامية نفرضها على الجسد والفكر. يقول جيروم لابر، باعتبارها مقاومة غير عنيفة، لمقدرتها على أن تصبح وسيلة تحرّر أو اعتراض، أصبحت الحركة فعلاً الزامياً، في المجال الاقتصادي تحديداً، فمن يرفض الانتقال من وظيفة إلى أخرى، أو من موقع عمل إلى آخر، يُعتبر مقصراً ويتم النظر إليه بطريقة سلبية.. ما يُتوقع منه هو القبول وقول نعم.

إن الرفض مقاومة، والمقاومة بالسكون ورفض الحركة تملك معنى. اللا حركة هي وسيلة للبقاء على قيد الحياة تتيح لنا أن نرتفع ما فوق الحياة الحيوانية البسيطة، يخلص الكاتب إلى القول.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى وجود تيار كامل، فلسفي وأدبي وسينمائي، يدعو إلى الإبطاء، إلى الثبات وصولاً إلى التوقف، عبر تشكيلة واسعة من أنواع اللا حركة، حيث يتكشف لنا أن عدم الحراك يتطلب في النهاية مجهوداً، إنه نوع من الالتزام، وليس عدم القيام بأي عمل. أضف إلى ذلك أن ما يميّز لابر عن سواه، هو إصراره على وضعية سكون معينة: الا وهي البقاء وقوفاً، لأنها الطريقة الوحيدة للثبات في الحركة. فاللا حركة التي يدافع عنها ليست كسلاً ولا بطالة ولا سلوى، بل هي السكون في الذات وللذات، من دون السعي إلى الغياب عن النفس، كما حين نغفو أو نتأمّل. الحركة ساكن، ساكن، ساكن، ساكن، كن ساكناً.. الحركة سكون لإنها الشيء الوحيد الذي لا يتغيّر.

بما أن الوقت محتسب فهل يمكننا أن نقيسه من غير قياس؟ أو نقدر على التحكم فيه؟

كل التحولات الجماعية والتاريخية في الوجود تحدث لنا فعلاً ولا تحدث فينا



### معجزة إنسانية وإبداع لا يعرف المستحيل

# (النوروالأمل)

### أول أوركسترا سيمضوني عازفاتها من الكفيفات

في كل مدينة زارتها، استطاعت أوركسترا النور والأمل أن تخطف الأنظار وتأسر القلوب، فهي الأولى في العالم عازفاتها من الفتيات اللاتي فقدن حاسة البصر، لكن بصيرتهن جعلتهن حديث جميع وسائل الإعلام، بأناملهن الرقيقة التي تستنطق الآلات لتعزف أعذب الألحان، وقد كرمهن الرئيس المصري في احتفالية المرأة المصرية.



لكنهن يحفظن المقطوعات الموسيقية.. أما المايسترو؛ فيكفى وجوده بينهن وهمسه لهن على المسرح ليبدأن العزف.

خرجت أوركسترا النور والأمل من رحم جمعية مصرية أسستها مجموعة من السيدات المتطوعات في خمسينيات القرن الماضى برئاسة السيدة استقلال راضى كأول مركز في الشرق الأوسيط لرعاية الكفيفات وتأهيلهن وتعليمهن، وفي عام (١٩٦١) أسست استقلال راضى المعهد الموسيقى للفتيات على أساس أكاديمي، وساعدتها في ذلك د.سمحة الخولي عميدة معهد الكونسرفتوار حينئذ، وكان أول حفل للأوركسترا بدار الأوبرا القديمة قبل احتراقها، وضم أول جيل من العازفات،

فتيات في عمر الرهوريعزفن المسرح في ثقة واعتزاز.. يعتمد العازفون في السيمفونيات العالمية ببراعة، فتنساب موسيقا موتسارت وبيتهوفن وهايدن وفاجنر، بسلاسة وعذوبة تجعلك تنسى اعاقتهن، تحتضن كل منهن آلتها بعشق حتى يخيل إليك أنها تناجيها، ويجلسن على

كافة فرق الأوركسترا العالمية على النوتة الموسيقية، وعصا المايسترو، لكن عازفات النور والأمل يعزفن دون نوتة موسيقية، ولا يستعين المايسترو بعصاه الشهيرة، حيث لن تتمكن العازفات من مشاهدتها،



وكان عددهن (١٥) عازفة، وقد حصلت الجمعية مؤخراً على منصب استشاري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة اعترافاً بما أنجزته في خدمة المكفوفين، والآن أصبح لدى جمعية النور والأمل فرقتان؛ الأولى للأوركسترا للكبار والصغار، وترأس الجمعية السيدة مها هيكل شقيقة الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، والتي تؤكد أن كافة عضوات الجمعية متطوعات يعملن على رعاية الفتيات الكفيفات رعاية كاملة وتأهيلهن ليكن عناصر فاعلة في المجتمع.

طافت الأوركسترا بكثير من دول العالم، ففي النمسا معقل الموسيقا كان أول حفل لها خارج مصر عام (١٩٨٨) والذي قدمته الفتيات في قاعة دار البلديةVienna Town بمدينة فيينا، وحقق نجاحاً مذهلاً جعل المستشار فرانز فرانتسكي يعبر عن إعجابه الشديد قائلاً: (الأوركسترا جلبت الموسيقا إلى فيينا)، وقال وزير الشؤون الاجتماعية النمساوي: (الأوركسترا معجزة إنسانية)، بينما قال عمدة فيينا: (يعد هذا الأداء أحد أعياد واحتفالات عاصمة الموسيقا في العالم).

وكتبت الصحافة النمساوية تقول: (تعتبر حماس.

الأوركسترا الهرم الرابع على هضبة الجيزة)، وكان أداءها غزواً ثقافياً للنمسا.

وفی ذکری مرور مئتی عام علی میلاد مؤسس طريقة برايل الفرنسى لويس برايل، عزفت الأوركسترا في مسقط رأسه بمدينة كوفرى، وكان هذا الحفل هو الأفضل، حيث دوّت هتافات الجمهور في أرجاء القاعة ترحيباً بالعازفات المصريات حين ظهرن على المسرح، وكل منهن يقودها الى مكانها تلميذ صغير، وقد صفق الجمهور وتأثر بشدة خلال الحفل تعبيراً عن اعجابه الشديد بالأوركسترا. وقبل العودة، استمتعت الفتيات بقضاء يوم ترفیهی فی مدینة یورو دیزنی، وفی مدینة (سجريه أنجوبلو) الفرنسية. وخلال الاحتفال بعيد الموسيقا، تمت دعوة الأوركسترا لعزف مشترك مع أوركسترا (أوفاس) المكونة من عازفين وعازفات مبصرين.. في البداية صعدت بنات النور والأمل ليتخذن أماكنهن على المسرح بمساعدة بعض عضوات الجمعية، وكان الفريق الفرنسى من المبصرين يعزف اعتماداً على النوتة، بينما الأوركسترا المصري تحفظ كل قطعة وتبدأ بمجرد تصفيقة خفيفة من المايسترو لا يسمعها سوى العازفات، وعقب الحفل أخذ الجمهور في تحيتهم

بتصفيق استمر لدقائق، ولحظة وداعهم للأوركسترا اصطفوا ليشكلوا ممر الشرف الذى يقود العازفات إلى الحافلة، لدرجة أن الجميع لم يتمالك نفسه، فبكوا من شدة الفرح والتأثر.

اعتاد فريق الأوركسترا عزف مقطوعة موسيقية تحية للبلدالذي يستضيفهن، فقدمن في اليونان (زوربا) لتيودوراكيس (فاشتعل الجمهور حماسة وحرارة)، وفي أستراليا عزفن «فالس ماتيلدا» التي تعد من أشهر الأغاني الأسترالية، وفي الهند فعلن نفس الشيء وكان الاستقبال حاراً، وفي اليابان عزفن أغنية شعبية فرددها معهن الجمهور في

قدمت الفرقة موسيقا (زوربا) في اليونان لـ(تيودوراكيس) فاشتعل الجمهور حماسة وإعجاباً



عزف منفرد على الكلارنيت

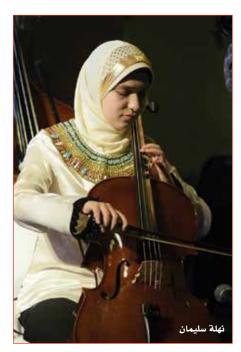

وتكريمه لى لأنه يعكس تقديرا نعتز ونفخر به. وتتحدث آمال فكري بحب شديد عن الأوركسترا والبنات ورحلة قطعتها معهن تعاقب خلالها أجيال من العازفات، وتقول: (بدأت مع الأوركسترا منذ ما يقرب من نصف قرن، وتحديداً عام (١٩٦٩)، وكان هدفنا من اللحظة الأولى في الجمعية أن ينسين مسألة الإعاقة ويتعاملن كالأسوياء، بتدريبهن على الاعتماد على النفس، خاصة وأنهن يتمتعن بقدرات غير عادية على الحفظ، ويتمتعن بأذن موسيقية، وهذا هو تعويض السماء لهن، فأى موسيقي مبصر يعتمد على النوتة في العزف، لكنهن يحفظن اللحن ببراعة كبيرة، وبالنسبة إلى مراحل التدريب فيتم تحويل النوتة الموسيقية لأي لحن إلى طريقة برايل ليتمكنّ من التعامل معها، ويقمن بحفظ المقطوعات خلال فترة التدريب، التي تتم بشكل معتاد مرتین أسبوعیا، بینما نقیم معسكر عمل في حالة ارتباطنا بحفلات لمزيد من التدريب، ليقمن بالعزف بعد ذلك دون حاجة إلى النوتة الموسيقية، والتدريس هو أكثر ما نهتم به منذ مراحل الطفولة، ونستعين بأساتذة معهد (الكونسرفتوار) الذين يتم اختيارهم بعناية، لأنهم لا بد أن يكون لديهم روح مختلفة في

احتفت النمسا (عاصمة الموسيقا العالمية) بالفرقة واعتبرتها الهرم الرابع في مصر

كما عزفت الأوركسترا في كثير من الدول العربية، فقدمت حفلاً في الدار البيضاء (١٩٩٤) بحضور شقيقة ملك المغرب (لالا أمينة)، كما قدمت عروضها عام (١٩٩٥) في كل من أبوظبي والعين والشارقة، وبدعوة من مؤسسة دولفين Dolphin، عزفت الأوركسترا في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة (الحقيقة.. وأفاق المستقبل) خلال فعاليات معرض أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة أديكس أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة أديكس

آمال فكري، رئيسة أوركسترا النور والأمل ونائبة رئيس الجمعية، تتمتع بقدر كبير من الحماس يفوق عمرها الثمانيني، تتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وهي تجمع في شخصيتها بين الحنان والحسم، وتتعامل مع العازفات كأم وينادينها بـ(ماما آمال) وفي كل احتفالاتهن ورحلاتهت يكون هتافهن تحية لها.

عبرت فكري عن سعادتها بعزف الأوركسترا أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً وتكريمها على الدور الذي لعبته في رعاية الأوركسترا، والدفع بها الى المحافل الدولية، وتقول لـ(الشارقة الثقافية)، لقد رفع لقاء الرئيس كثيراً من حالة العازفات المعنوية وأعطاهن أملاً كبيراً وطاقة للاستمرار والتفوق، كما أسعدني تقديره للدور الذي قمت به تجاه الأوركسترا





مجموعة الفيولين

التعامل مع العازفات، والتدريب المتواصل يجعل المايسترو يصل بهن إلى أعلى مستويات الأداء العالمي.. لذا: ففي كل حفلاتنا الخارجية كانت الدهشة والإعجاب حليفينا، لأنه لا يوجد فارق في العزف بينهن زبين أي عازف مبصر، بل الفارق دائماً لمصلحتنا.

وعن عدد العازفات في الأوركسترا، تجيب: يضم (٤٣) فتاة، منهن طالبات جامعيات وخريجات، ومنهن من حصلن على الماجستير في تخصصات مختلفة، وهذه الأوركسترا يقودها المايسترو محمد سعد باشا، أما الأوركسيترا الصغيرة؛ فتضم (٢٥) فتاة أعمارهن بين (٨ سنوات و١٨ سنة) ويقودها المايسترو محمد عادل.

لا يمكن أن تنسى آمال فكري المايسترو أحمد عيد الذي قاد الأوركسترا لعدة سنوات بنجاح أرسى فيها قواعد مهمة للفتيات، كما لا تنسى المايسترو السوداني علي عثمان الذي قضى نحو (٢٠) عاماً في تدريب العازفات، ثم في قيادة الأوركسترا، والذي جمعته بهن علاقة وطيدة، فقد كان يعتبرهن مثل بناته، لذا بكته الفتيات طويلاً حين رحل قبل عام.. وتقول آمال فكري إنه كان مريضاً ومحتجزاً بالمستشفى، وكان لدى الأوركسترا حفل، فخرج من المستشفى بناء على مسؤوليته ليقود الفريق برغم تأخر حالته الصحية، وقد تفاقمت متاعبه ليتم نقله سريعاً إلى المستشفى ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

تقوم الأوركسترا حالياً بتقديم الجيل الرابع من العازفات، جنباً إلى جنب مع الفريق الكبير الذى يضم عازفات تزوجن وأنجبن، وتتابع آمال فكري قائلة: نعي تماماً ضرورة تواصل الأجيال، لذا ندعم الأوركسترا دائماً بعازفات جديدات أثبتن كفاءتهن، وبعض عازفات النور والأمل تزوجن وأنجبن، وتضم الأوركسترا (١٠) عازفات متزوجات ولديهن أطفال يصطحبنهم إلى الجمعية، ونخصص مربية لرعايتهن خلال انشغال الأم بتدريباتها، فالبنات يقمن بكل شيء، ونحن نعمل منذ طفولتهن على تعليمهن الاعتماد على النفس، وأن فقد البصر يجب أن يكون سبباً للتميز والتحدى.

شيماء يحيى، عازفة الفلوت وأبرز عازفات العزف عليها، وقد أتاحت لي أورك الأوركسترا، والتي تتمتع بحضور كبير، أنهت والأمل، السفر لكل أنحاء العالم، وأح دراستها بكلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، ذكريات في كل مدينة عزفنا فيها.





وتقوم حاليا بإنهاء رسالتها للماجستير، وتؤكد شيماء أن تجربتها في الأوركسترا هي أجمل ما في حياتها، وأنها تجد سعادة كبيرة وتشعر بتحدُّ كبير مع كل حفل، أما الشقيقتان نهلة ومروة سليمان عازفتا الفلوت، فتعمل الأولى صحافية بعد تخرجها في كلية الاعلام بتقدير جيد جداً، والأخرى تواصل دراستها العليا بكلية الألسن، وتقول نهلة: لا أتصور حياتي بعيداً عن الأوركسترا، ومع كل نجاح نحققه يكون لدينا حافز أكبر للاجادة، ونواصل التدريبات بحماسة كبيرة. بينما تحتضن منى ربيع الكونترباص بضخامته، وتقول: زواجي لم يحل دون انتظامي في الأوركسترا والتدريبات والسفر، وزوجى يشجعنى على الاستمرار. فيما تقترب نورا صبحى عازفة الكلارنيت بصوتها الهامس وتؤكد قائلة: أعشق هذه الآلة المدهشة وأجد متعة كبيرة في العزف عليها، وقد أتاحت لى أوركسترا النور والأمل، السفر لكل أنحاء العالم، وأصبحت لدى

فقد البصر يدفعهن للتميز والتحدي ولا يقف عائقاً أمام زواجهن وإنجابهن

آمال فكري: مهارتهن تعتمد على العزف دون نوتة موسيقية ولا عصا المايسترو

#### العمل السيمفوني باعتباره (سيرة ذاتية)

# المرحلة الرومانتيكية وتألق النزعة الفردية في التأليف الموسيقي

لم تتبلور قوة التعبير عن النزعة (الفردية)، التي ولدت مع نشأة الطبقة الوسطى في (عصر التنوير)، إلا في (المرحلة الرومانتيكية) التالية.. فيها بدأ الفنان يرى نفسه غير مدين إلا للموهبة التي مُنحت له من قبل الله والطبيعة. ومن أجل هذه الحاجة إلى التعبير؛ وجد الجيل الموسيقي، بعد بيتهوفن، نفسه



أمام متطلبات تتوافق فيها الحاجة إلى التعبير الذاتي مع الحاجة إلى فن في التأليف الموسيقي يعين الجمهور على فهم المؤلف ومتابعته.

وأحد أبرز هذه الفنون هو فن (موسيقا البرنامج) أو (القصيدة السيمفونية) الذي يعتمد نصاً حكائياً. ثمة محاولات أصغر حجماً، قد تنفرد بآلة واحدة. الموسيقى روبرت شومان (۱۸۱۰–۱۸۵۸) وضع على آلة البيانو ثلاثة أعمال معروفة، أبرزها في هذا الباب Papillons (فراشات). تتحدث، استيحاء من رواية ألمانية، عن أخوين يواجهان بعضهما بعضاً عبر حب فتاة واحدة. الأخ الأول رومانتيكي حالم، والثانى واقعى عملى. ثمة اتفاق نقدي على أن الشخصيتين المتعارضتين هما فى تكوين شخص (شومان) ذاته. هذا عزف للعمل يقدمه الألماني Kempff:

https://www.youtube.com/ watch?v=tpdLf9OGXXU

Symphonie fantastique تعتبر (السيمفونية الفنتازية) للفرنسى هيكتور بيرليوز (١٨٠٣-١٨٦٩) خير ما يمثل فن (سيمفونية البرنامج)، لا من حيث اعتمادها على حكاية أدبية فقط، بل بحكم تجسيدها للروح الرومانتيكي العاصف أيضاً. وما يقابل فن (موسيقا البرنامج) هذه بصورة عامة، هو فن (الموسيقا المجردة)، الذي يعتمد العزف على الآلات وفق بنية الشكل الموسيقي لا غير. ولقد تواصل هذا الفن من رائعة بيرليوز صعوداً، عبر رائعة الروسى ریمسکی کورساکوف (شهرزاد)، الی أعمال الألماني ريتشارد شتراوس (١٨٦٤-١٩٤٩): (دون كيشوت- الموت والبعث-هكذا تكلم زرادشت).

كان بيرليوز في مطلع شبابه، مع وقدة ذكاء، وحساسية مرهفة، وعلى شيء من غرابة الأطوار في استثارة مخيلته وعالمه الباطن. اندفع باتجاه الموسيقا، بالرغم من اقحامه عنوة في دراسة الطب. في باريس انتقل الى معهد الموسيقا، وعند تخرجه عام (١٨٣٠) كان في السابعة والعشرين



من عمره. في هذا العام أكمل عمله المتميز (السيمفونية الفنطازية)، وفيها حاول أن يوحد مصادر افتتانه الأربعة: دراما شكسبير الشعرية، سيمفونيات بيتهوفن، فن الأوبرا، وذاته هو. والمصدر الأخير هو الذي جعل عمله السيمفوني (سيرة ذاتية) نموذجية.

في عام (١٨٢٧) حضر عرضاً لمسرحية (هاملت)، تمثل فیه هاریت سمیثسون دور (أوفيليا). الموسيقى فُتن بالممثلة الانجليزية، ثم تحولت الفتنة إلى هيام. وسرعان ما تحول الهيام إلى عمل سيمفوني ذي حكاية، تتحدث عن شاب وقع في حب فتاة لم تبادله الحب. عاطفة الحب الخاسر هذه ترتبط بلحن ثابت fixed idea، يستحوذ على رأس البطل، سوف نسمعه يتكرر في كل من الحركات الخمس التي يتألف منها العمل، ويشكل رابطاً فيما بينها، على أنه يتخذ في كل حركة توزيعاً مختلفاً، يلائم الشكل الذى تتقمصه شخصية محبوبته فى مخيلته. ولقد وضع للعمل برنامجاً يُطبع ويوزع على الجمهور، ليسهل عليهم متابعته. هذا تسجيل نافع لشرح (اللحن الثابت)، يقدمه بوضوح قائد الأوركسترا ليونارد بيرنستاين:

https://www.youtube.com/ watch?v=Mvh1gpdxCv0

Reveries and الأولى بعنوان Passion، نسمع فيها (اللحن الثابت) نبيلاً ولكن بشيء من الحياء. فهو لا يطمئن إلى قرار، وكأنه يصف ألم العواطف غير المنجزة. نقتصر على الاصغاء للحن الذي يستغرق قرابة دقيقة، من أجل أن نتعرف اليه، في هذا التسجيل:

https://www.youtube.com/ watch?v=mTWbh4ffwGY





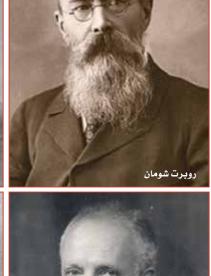



، <u>مسكى</u> كورساكوف

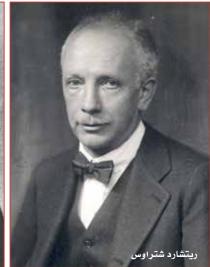

مفتتح الحركة الأولى يقدمنا الى جانب الضعف في شخصية البطل/الفنان؛ موضوع الحب المعذب، يأتينا على هيئة (اللحن الثابت) الذي تحدثنا عنه، ثم يعبق لحن آسر من آلات الفايولين وآلة الفلوت، سرعان ما يليه صخب الأوركسترا الذي يمثل إحباط الفنان ويأسه. لنصغ الى الحركة الأولى كاملة:

https://www.youtube.com/ watch?v=Kc8Ne3VIP-Y

في الحركة الثانية، تحت عنوان (الحفل الراقص)، ندخل دراما نفسية بين عالم البطل الداخلي المضطرب، المتمثل في (اللحن الثابت)، وبين جو الحفل الخارجي المتمثل بلحن الفالس الراقص، الذي تقودنا إليه قيثارتان. كلا اللحنين يتناوبان على امتداد الحركة:

https://www.youtube.com/ watch?v=dMbWdkJAb9I

جيل ما بعد بيتهوفن وجد نفسه أمام متطلبات تعين الجمهور على فهم المؤلف ومتابعته

#### الفضائل الموسيقية



في الحركة الثالثة (مشهد في الريف)، نجد الدراما هذه المرة بين (اللحن الثابت) وبين العاصفة. في الطبيعة تتردد أصداء من ذكريات الطفولة، بلحن ريفي يذكّر أحياناً بألحان من السادسة لبيتهوفن، في حين تبدو أعماق البطل ناحبة من فرط فقدان الأمل مِن استجابة من يحب:

https://www.youtube.com/watch?v=FTDmy3B9R2s

مع الحركة الرابعة (مارش إلى المقصلة)، وهي الأكثر شهرة، ندخل جانباً شريراً من مخيلة البطل؛ فهو، وقد عرف فقدان الأمل التام، تناول كماً كبيراً من الأفيون قاده إلى الهلوسة، ثم إلى كابوس معتم، فقد رأى نفسه يرتكب جريمة قتل بحق الفتاة، ثم يُقاد بعدها، على صوت الطبول، إلى المقصلة:

https://www.youtube.com/watch?v=R4T9rr-tmd0

الحركة الخامسة والأخيرة، (حلم ليل السحرة)، تتابع ما حدث في الحركة الرابعة. فبعد إعدام الفنان يرى نفسه وسط جمع مروع من السحرة الذين يحيطون بجنازته. تتزاحم في الجو الآهات الغريبة، والضحك الهستيري. وفجأة تظهر حبيبته كواحدة من السحرة، يعبر عنها (اللحن الثابت) بمحاكاة شائهة. ثم تبدأ رقصة الهياكل العظمية (الآلات الوترية تستخدم قفا الأقواس بالضرب على الأوتار). ثمة أجراس كنيسة وترانيم جنائزية. الأنين الذي تبدأ به الحركة يتحول إلى رقص خاص بليل السحرة المعتم، بحيث يقود في النهاية الى قعر الجحيم:

https://www.youtube.com/watch?v=R4T9rr-tmd0

بعد العزف الثاني للسيمفونية الفَنتازية هذه، فهمت الممثلة هاريت سميثسون بأن العمل أُلّف عنها فاستقبلته عن رضا.. لكنها فهمت بأن الحكاية التي اعتمدتها مُتخيَّلة، فلم يُرض بيرليوز استنتاجها هذا، فأخرج أمامها من جيبه حفنة من الأفيون وابتلعها. فأخذتها الرعدة وقبلت به زوجاً، الأمر الذي جعله يُخرج من جيبه الآخر حفنة من الترياق وازدرده.. بعد أن تعافى تم زواجهما عام (١٨٣٣)، لكنه كان زواجاً قصير النفس. على أن علاقتهما ظلت طيبة، حتى وفاتهما، حيث دُفنا إلى جوار بعضهما بعضاً.

كانت (السيمفونية الفنتازية) عماد فن (القصيدة السيمفونية)، أو (سيمفونية البرنامج) الأدبي. في حلقات قادمة سنتعرض لنماذج تضاهي نموذج (بيرليوز).

تضرد شومان في تجسيد فن (موسيقا البرنامج) أو (القصيدة السيمفونية) التي تعتمد نصاً حكائياً

(السيمفونية الفنتازية) تواصلت من رائعة (بيرليوز) صعوداً عبر (شهرزاد) للروسي ريمسكي كورساكوف إلى أعمال ريتشارد شتراوس



#### لوحة حروفية من ملتقى الشارقة لفن الخط العربي

# تجت دائرة الضوء

قراءات -إصدارات - متابعات

- وجدة عاصمة الثقافة العربية لعام (٢٠١٨)
  - عودة معرض بغداد الدولي للكتاب
    - الجغرافيا: فضاء جديد للثقافة
  - سعد جمعة في (دون مرآة ولا قفص)
  - (زهرة السعادة الزرقاء) والموروث الشعبي
- الفن الجديد في الإمارات تغيير الواقع وآفاق المستقبل
  - رواية (اندثار) وصف تكويني في صورة روائية
    - قراءة لرواية (الانفصال)
    - ومتى القلب في الخفقان اطمأن؟ أمل دنقل
      - أحمد خالد توفيق يرحل في صمت



# وجُدة عاصمة الثقافة العربية لعام (٢٠١٨)

شاركت دائرة الثقافة في الشارقة، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير بدارة الشؤون الثقافية في الدائرة باحتفالية وجدة (المغرب) عاصمة الثقافة العربية لعام (۲۰۱۸)، تلبية لدعوة من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية لحضور الاحتفالات، ضمن برنامج فعاليات متنوع، تشارك فيه مؤسسات حكومية وأهلية في المملكة المغربية والوطن العربي على مدى يومين المغربية والوطن العربي على مدى يومين (۱۳ و ۱۶ ابريل ۲۰۱۸).

بدأ برنامج الاحتفال بإزاحة الستار عن مجسم الإنجاز الفني للنصب التذكاري للحدث في مسرح محمد السادس، تلتها كلمات لكل من سعود الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ووزير الثقافة والاتصال المغربي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة وجدة، ووالي الجهة الشرقية، وتم عرض شريط (وجدة الألفية) الحضارة والتاريخ. كما تم تقديم مفتاح مدينة وجدة للمدير العام للمنظمة العربية للثقافة

الفولكلور المغربي، واختتمت الفعاليات بزيارة معرض التراث العالمي للمملكة المغربية، فقد بدأت، بزيارة لمعرض (الزيارات الملكية لمدينة وجدة)، كما زارت الوفود المستضافة

والعلوم، تلا ذلك عرض لوحات تراثية من

زارت الوفود المستضافة معالم المدينة التاريخية المعمارية والعمرانية.

في هذا السياق التقى محمد الأعرج وزير الثقافة المغربي، عبدالله العويس رئيس دائـرة الثقافة في الشارقة، وأشـاد بـدور الثقافي قائـلاً: إن جهود الثقافي قائـلاً: إن جهود صـاحب السـمو الشيخ القاسمي عضو المجلس الدكتور سلطان بن محمد الأعـلـي حـاكم الشارقة المستمرة في دعم الثقافة بمختلف مجالاتها، جعلت السارقة حضوراً لافتاً في السارقة حضوراً لافتاً في الساحتين العربية والدولية،

من خلال ما تبرمجه وتستشرفه من فعاليات ثقافية متنوعة داعمة للمبدعين وبخاصة للمواهب والمثقفين العرب، ما جعلها منارة معرفية وعلمية وفكرية تنشر نورها في مختلف المناطق في الوطن العربي، والغرب، كما شكر حاكم الشارقة لحضور وفده الكريم هذه التظاهرة العربية.

من جانبه نقل عبدالله العويس تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة الى الوزير، محملاً اياه تهنئة سموه للحكومة المغربية، والمبدعين المغاربة بتتويج وجدة عاصمة للثقافة العربية لهذا العام، متمنياً سموه لهم كل النجاح والتوفيق، كما عبر عبدالله العويس عن سروره لما شاهده في الاحتفالات، وأكد قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وصرح العويس بأن الشارقة حاضرة بشكل دائم على خارطة الوطن العربي والعالم، عبر فعاليات برامجها الثقافية المتنوعة، وأن الشارقة تسعى بشكل دائم إلى تفعيل المشهد الثقافي في مختلف الدول العربية، وتعزز العلاقات والحوار الثقافى عبر التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية في الشأن الثقافي.

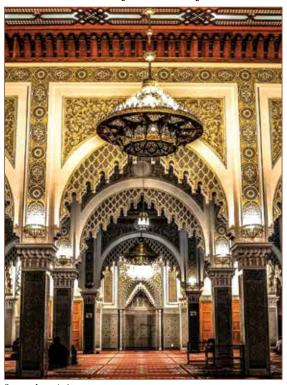

مسجد محمد السادس في وجدة

### عطاء القراءة من أجل الارتقاء

# عودة معرض بغداد الدولي للكتاب





شهدت بغداد موخرا افتتاح معرضها للكتاب، فى دورة جديدة حملت شعار (نقرأ لنرتقي) بمشاركة واسعة لنحو (٥٠٠)

شركة ودار للنشر والطباعة والتوزيع عربيا وعالمياً. ضمت بين طياتها الكتب العلمية الرصينة وتاريخ الأديان والأساطير مع المنجز الأدبى والروائى المعروف.. تم التنظيم للمعرض من قبل اتحاد الناشرين العراقيين بالتعاون مع شركة (صدى العارف للمطبوعات)، وجاء في كلمة عبدالوهاب الراضى، رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، ما يعزز الاهتمام بهذه الدورة، وذهن القارئ، الذي حيث عودتنا بغداد أن يكون لنا معها موعد وجد في تلك المصادر ربیعی ثقافی سنوی، ومربد یلتقی فیه طلاب المعرفة والثقافة والأدب بصناع الكتاب من مختلف دول العالم، لتنبثق من خلاله ورشة ثقافية يتفيأ ظلالها الوارفة أبناء شعبنا.

اللافت في هذه الدورة؛ أن دولة مختبر السرديات الكويت هي ضيفة الشرف، ومن أجل تعزيز الروائي الجزائري الخطاب المعرفي، ساهمت في مشاركة واسبيني الأعسرج،

فاعلة، احتوت على إصدارات كويتية جديدة، اضافة الى وجود الروائية بثينة العيسى، والروائى الحائز جائزة البوكر سعود السنعوسى. وقال سعد العنزي، مدير معرض الكويت الدولي للكتاب: حضورنا فى بغداد يعيدنا لأيام خلت كانت الأكثر نشاطاً وحيوية، وتغمرني السعادة أن أكون موجوداً في هذا الكرنفال الثقافي. وتميز المعرض أيضا بإصدارات دولة الإمارات التى جعلت القراء يتوافدون إلى جناحها بشكل كبير، لما تتميز به من تنوع علمى ومكانة في التحليل والنقد الثقافي والفني، وهذا يعطى انطباعاً أن قيمة ما يصدر فى دولة الإمارات والبحرين والكويت والسعودية، سيكون حاضراً في ذاكرة

> منفذا يثير اعجابه واقباله.

وضممن أيام معرض بغداد الدولي للكتاب، استضاف



واللبنانية علوية صبح، في ندوة أدارها الناقد العراقي على حسن الفواز.. تحدثا فيها عن محطات مهمة في تجربتيهما السرديتين، وعلاقة الكتابة بالتاريخ والجسد والحكاية، ومغامرة الروائي حين يدرك أن الكتابة لعبة فادحة، وغواية يستكنه من خلالها الكاتب أسرار الوجود، وعتبات المقموع والمسكوت عنه، فتجربة علوية صبح هي تجربة الأنثى الباحثة عن حريتها ووجودها عبر مراثى الحرب، وعبر هواجس المهيمنات الذكورية، وقالت إن الكتابة لديها هي محاولة للتناص مع حكايا الوجود. وتحدث واسينى الأعرج عبر ثلاثية التاريخ والأندلس والحكايات،

عن سيرة الكاتب الذي يتقنع به، وهو

يلامس عوالمه التي تحتشد بهواجس

الذاكرة واغتراباتها اللغوية والهوياتية،



الروائي واسيني الأعرج



### الجغرافيا: فضاء جديد للثقافة

### الكتاب: الجغرافيا الثقافية تأليف: مايك كرانغ



شعيب ملحم

في القرون الغابرة، اقتصر علم الجغرافيا على وصيف الأماكن بوضعها الطبيعي، ومع تقدم العلوم، بيدا أن للجغرافية

مجالات متعددة، فمن الجغرافيا الطبيعية، تفرعت الجغرافيا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأخيراً الثقافية، وبهذه التغيير في المجتمع. التفرعات الأساسية، والفرعية، أصبحت الجغرافيا ميدانا واسعا ومؤثرا في عمليات البحث العملي الإنساني، في نواح متعددة للحياة البشرية والاجتماعية، لتطال الفكر والأدب والفنون، وغيرها .. وتأتى (الجغرافيا الثقافية) لتشير، أو تؤكد التأثير المتبادل بين المجتمعات البشرية والمكان والفضاءات التي يعيشون فيها، وبهذا تكون رداً على مدرسة (الحتمية البيئية)، التي رأت أن الفوارق بين المجتمعات المختلفة، تعود الى البيئة وتفرض نمطاً معيناً من الحياة، حيث انها عمقت الفوارق بين سكان الشمال والجنوب، وبين سكان المناطق الحارة والباردة، والتي نسبت إلى مجتمعات الشمال الباردة قدرة التطور والابتكار والنشاط الاجتماعي، بينما نسبت على نقيضها، الكسل وعدم القدرة على التطور، وبهذا تكون (داروينية) اجتماعية وعرقية وعنصرية أيضا.

في كتاب (الجغرافيا الثقافية) أهمية في تفسير الظواهر الإنسانية لمؤلفه (مايك كرانغ) الأستاذ المحاضر بشعبة الجغرافيا في جامعة (دور هايم) البريطانية، الذي اعتمد في كتابه على مرجعية أساسية تعتمد على تحولين جديدين في الفكر الغربي، أولهما ما توصل إليه رواد ما بعد البنيوية في دراستهم لعلاقة اللغة بالواقع وسلطة الخطاب في نشر إيديولوجيا معينة، يصبح الفرد من خلالها خاضعاً لنمط من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

والفكرية، وبهذا يتم كسر الحواجز الفاصلة بين العلوم الإنسانية وفروع المعرفة الأخرى. أما التوجه الثاني؛ فهو ارتباط ما يعرف بثنائية الـذات والموضوع، فينضم تحت بند الذاتية، الفنون والأدب، بينما الموضوعية هي العلوم التجريبية والتطبيقية. في الكتاب أحد عشر فصلاً، يتوزع على عناوين عديدة، يبدأ بـ(تحديد موقع الثقافة) وإشكالية التعريف للكلمة، أو مفهوم (الثقافة) التي وجد أكثر من مئة وخمسين تعريفاً مختلفاً لها، ولا يتبنى الكاتب أياً منهما، ولكنه يعتمد على (الاختيار والمزج) كعلاقة لإنتاج قضايا التغيير في المجتمع.

تتطور الثقافات، وتترك أثارها المتراكمة على المشهد العام على شكل (رق ممسوح)، وهو لوح للكتابة كان يستعمل في القرون الوسطى، حين كان بالإمكان محو الكلام الأصلي المنقوش وكتابة كلام فوقه أكثر من مرة دون أن تمحى الكلمات السابقة، وبهذا يغدو المشهد (كمجموع من المحو والاضافات والشذوذ والاسهاب على مر الزمن)، ويستشهد الكاتب بالثقافة الأمريكية، منذ بداية استكشافها، واستعمارها من قبل الأوروبيين، الذين كانت لهم مشارب ثقافية متعددة، منها زراعية ريفية، أو مدنية صناعية، مضاف اليها تجارة العبيد من افريقيا، والعلاقات السلطوية التي تبناها المبشرون المسيحيون، وطالبوا (العبيد) حتى بتغير أسمائهم، وضمن هذه الفضاءات، تم تشكيل وبناء المنازل، بحسب التقسيمات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط في أمريكا والغرب، وانما أيضاً صفات ووظائف المنزل في ماليزيا، والمسكن القبلى في الجزائر، وغيرها.. وهي تعكس تصور ساكنيها لأنفسهم وللعالم، فالمنزل المكون من أضداد، (رجل وامرأة، ضوء وظلام، علو وانخفاض، حضارة وطبيعة، يتفاعل مع تصورات كبرى لنظام الكون).

يقترح الكاتب أنه (ليس الأدب وحده الذي يتضمن المغزى، وإنما تتضمنه الكتابات الجغرافيا حول الأماكن)، وهكذا يستعرض عدداً من الروائيين الذين أبدعوا

في معنى المكان، أمثال: د.ه.لورنس، وتوماس هاردي، وقصيدة جولد سميث عن القرية المهجورة، ووردزوورث. وأيضاً قصص وروايات الرحلة لمعرفة جغرافية عن العوالم الحديثة وأثر الإمبريالية، وبالعودة إلى الوراء يمكن اعتبار ملحمة قصص المغامرات، حيث يعتبر الموطن مكاناً للمودة والأمان، وأيضاً للحجز، (ولكي يثبتوا أنفسهم يهاجر الأبطال الذكور إلى يغكس العالم الخارجي، ومن وجهة نظر لا يعكس العالم الخارجي، ومن وجهة نظر ذاتية، بل هو نتاج اجتماعي.

لا يغيب عن الكاتب في الجغرافيا الثقافية، البيئات المتعددة الوسائط، الفيلم والتلفاز والموسيقا، وينتقل من جغرافيات المشاهد، أو ارتباطها بـ(حجرة الجلوس) من العالم، جغرافيا متناقضة في الظاهر من العالم، جغرافيا متناقضة في الظاهر محلياً، وأغلبية القراء يعرفون تماماً تأثيرات وسائل الإعلام العالمية في المجتمعات في وسائل الإعلام العالمية في المجتمعات في العالم، إيجابياتها وسلبياتها، وهي على أي حال فضاء مفتوح يتجاوز كل الحدود.

لا ينسى الكاتب أن يفرد فصولاً إضافية لاهتماماته بدور الدول والإمبراطوريات والأمم والتعاونيات والمتاجر والسلع وثقافة الإنتاج والاستهلاك، وكيف تطور الأماكن معاني بالنسبة إلى الناس، والصراعات على تحديد من ينتمي إلى مكان ما.



#### سعد جمعة

# سعد جمعة في (دون مرآة ولا قفص)



وقع تحت يدي بالمصادفة كتاب شعري يحمل عنوان (دون مرآة ولا قفص) للشاعر الإماراتي سعد جمعة، الصادر عن دار (أزمنة للنشر والتوزيع)، وهو ما دعاني للبحث

عن قصيدة تحمل اسم الديوان داخل الكتاب، لكنني لم أعثر عليها ولاحظت من الوهلة الأولى من خلال مروري على عناوين القصائد في الفهرس، أن كل عنوان قصيدة يصلح لأن يتصدر اسم الديوان، وهو ما يُبين مستوى دقة الشاعر في اختيار أسماء قصائده، ومدى قدرته على استدراج القارئ إلى واحة البحث عن مضمون عنوان الكتاب بين حروفه المتناثرة في قصائده التي بلغ عددها واحدة وأربعين، لكن الشيء المثير حقاً أن شاعرنا يمتلك رؤية عميقة للمستقبل وتفوح أشعاره بطزاجة المعنى، ففي قصيدة (الشاعر) عبر برهافة وشفافية عن قيمة الشاعر الذي وصفه بأنه ساحر وأن على حبيبته أن تتسرب مثل الدخان من بين جدران الحجرة دون أن تسأل عن المفتاح، ويقول سعد جمعة في هذه المقطوعة المكثفة:

في معية الشاعر أنتِ في معية الساحر وفي الصباح الباكر لا تقولي: أين المفتاح؟ عليك أن تكوني دخاناً وتتسربي.

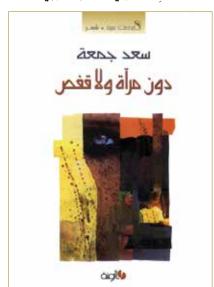



#### حدقت كثيراً وصرت ساذجاً

والديوان حافل بعشرات النماذج التي تدل على عمق تجربة الشاعر سعد جمعة، الذي يتخذ من مادة شعره غناء للكون، ويمتح من بئره الصافية ويجول في بساتين اللغة ليستحضر منها ما يناسب دفقاته المجنونة ولحظات عبثه وحكمته وتهكمه أحياناً على ذات ضائعة ترقب الوجود بعين متأملة، يطغى عليها الشعور بأن الحلم هو أهم ما يملك الشاعر في رؤيته المستفزة للكون وذاته المتقلبة

وفي قصيدة (عازف البيانو) يقول جمعة:
البيانو امتداد للحياة
فلا تتوجس من المغامرة
ضع يديك على كتفك
وأناملك تعزف الممنوع

وهنا ترتفع لدى الشاعر نبرة الجدل والسباحة في بحر النغمة على هوى نفسه المغاير، والذي يستثير فيه لحظات الوجد وهو يستحضر مشاهد بصرية في الوقت الذي لا يتوقف فيه البيانو عن العزف الممنوع، فالشاعر لا يريد أن يستقر في اللحن إن لم يكن يحمل شيئاً مثيراً خارقاً، بحيث يطير بالحلم خارج حدود الزمان فيقول في مقطع آخر من القصيدة ذاتها:

#### في صالة الرخام يعتذر الجميع عنك فيما البيانو يغادر بغمزة كي تتبعه

وعند الوصول إلى آخر قصيدة في الديوان، ومن ثم النظر إلى الغلاف من الخلف يكشف سعد جمعة في شكل رمزي حميم عن مكنون اسم ديوان (دون مرآة ولا قفص) الذي هو عبارة عن قصيدة قصيرة جداً وضعها على الغلاف الخارجي والتي يقول فيها:

أوصد الباب ودفع جسده بالعكاز إلى السرير خارج باب الغرفة رقم خمسة كلمات وأنواع من الأصوات إلا أنه نام غير مكترث بزيارات ملاك الموت اليومية إلى العنبر المليء بالقلوب المتوجعة

ومن المثير للدهشة أيضاً في ديوان (دون مرآة ولا قفص) أن الشاعر أرخ لبعض القصائد، إذ حرص على تدوين الوقت أو المكان، ليس هذا فحسب فالشاعر يسير على خط الدهشة بما يمتلك من ثقافة عالية وشاعرية خصبة، إذ صدّر للديوان بهذه الجملة (الى الأشياء الحميمة حين ترقص فى العلن)، وهو تصدير يحمل مفارقة عجيبة؛ فالرقص في العلن يدل على عدة أشياء، إما السعادة المفرطة وإما الثقة الزائدة، والشاعر في الحالتين أجاد في مستوى التعبير وقدم ما تفيض به النفس من حالات وجدانية ليشرك القارئ معه في كل ما يعيشه من لحظات نشوة وطرب، وفي الصفحة التي تلي الإهداء مباشرة يضع عبارة تقول (الاسم الذي يمكن تسميته هو الاسم الأبدي) ويكتب أسفلها بين قوسين (لاو-تسو.. من كتاب التاو) فيستمر في الإفصاح عن مكنون نفسه وما ترمي إليه من عدم قبول المألوف والعادي، ومن الأشياء التي لفتت نظري فى هذا الديوان الذي يحمل ثيمة خاصة وعذوبة في الأسلوب وحرارة في الكلمات قصيدة لم يضع لها عنواناً وترك بعض النقط بين قوسين (.....) فى مقدمتها، ثم يرمينا فى بحر المجازات ويتحدث إلى أبيه بلهجة حادة ثم يختم القصيدة بتساؤل يضع القارئ في حيرة جديدة، لكن سعد جمعة بما يمتلك من شاعرية أصيلة وخصوبة رمزية وقدرة على معاينة الكون وتوحيد الإيقاع الداخلي للقصائد يرسم بريشة طائر في قصيدة حملت عنوان (في غابة العيون)، وهي القصيدة الأولى في ديوان (دون مرآة ولا قفص) امتداد دموع عين الصغير والبياض الذي يلوح. والذئبة المبتسمة في السديم. ثم يباغتنا في المقطع الثاني بأنه سيولد أفعى من عين أنثاه وهو يشرب دمها الفاسد، ثم يقول لها في نشوة المهزوم والمنتصر في أن:

الأرض بلا جُاذبية الأن طيري محدقة في المرآة لكنه يتوصل إلى حكمة مفادها : سوف نموت جميعاً وتبقى الأزمنة يرعاها غيرنا

غيرنا خسارات خسارات الثقة والارتباك سيان الأخر لا يأتي والرؤية لا تنفلت من الليل وفي نهاية المقطوعة يقول:

## (زهرة السعادة الزرقاء) **والموروث الشعبي**



مصطفى غنايه

تُ عرَّف القصة الشعبية بأنها الحكاية التي ينسجها الخيال الشعبي حول حدث تاريخي، أو بطل يشارك في صنع التاريخ لشعب من الشعوب، ويستمتع الشعب بروايتها

والاستماع إليها، ويورثها للأبناء والأحفاد، وترتكز القصة الشعبية على عناصر وسمات أساسية أهمها: العراقة، والجماعية، والصدق.. كما تتسم بنيتها بالعديد من المقومات، منها: البساطة والمباشرة، والتدفق والتسلسل وسرعة الأحداث، والتكرار، وعدم تحديد الزمان والمكان، فضلاً عن النهاية السعيدة.

وتعتبر (الخرزة الزرقاء) من الموروثات الشعبية العالمية، والتي تتربع على قلوب بعض الناس كدارئة للحسد وجالبة للحظ والسعادة في أغلب البلدان ولدى كثير من الشعوب، وتدور حولها حكايات وأسرار عند الفراعنة والفينيقيين، وفى بلاد الرافدين وغيرها..

وتأتي حكاية (زهرة السعادة) لكاتب الأطفال الكبير يعقوب الشاروني، والتي قام برسومها الفنان مصطفى رحمة، وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، نموذجاً للحكايات الشعبية التي تكون على تماس مع

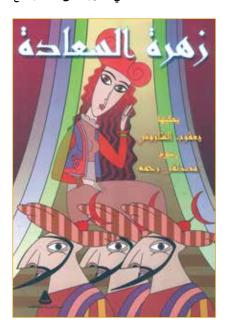

الموروث الشعبي للخرزة الزرقاء، باعتبارها رمزاً للسعادة وجلب السرور ودرء الحسد.. وتدور هذه القصة حول شاب وسيم طيب وذكي يدعى (سعرور)، والذي ساءته رؤية الأميرة (نجمة) حزينة في موكبها، فتمنى أن يفعل ما في وسعه لإدخال السعادة إلى قلبها، ورسم البسمة على وجهها، لكنه يتساءل في نفسه: كيف يقوم بذلك وهو مجرد حمال ينقل الماء أو أكياس القمح؟! لذا؛ حاول أن ينسى تلك الأميرة الجميلة، ويقنع نفسه بعدم التفكير فيها، إذ يستحيل عليه أن يقوم بهذا الدور.

وعلى نسق بناء الحكايات الشعبية في أدب الأطفال، لا بد وأن يأتي الحل على يد حكيم خبير، أو ساحر قدير، أو أسطورة من الأساطير، أو عبر تدخل قوى الطبيعة؛ فيسهل تحقيق المستحيل، ومن ثم فقد مزج الشاروني بين تلك السبل جميعها؛ إذ جعل الشاب (سرور) يذهب في بادئ الأمر لزيارة الحكيم (صبور) ويحكي له عما يشغله. فينصحه الحكيم بالبحث عن الزهرة الزرقاء التي تجلب السعادة، مخبراً إياه أنها لا تنمو في الحدائق ولا المزارع، وأن كل ما عليه أن يأخذ هذه العلبة الخشبية الصغيرة، وعندما يقابل شخصاً يفضل الآخرين على نفسه، ستنمو زهرة السعادة الزرقاء داخل تلك العلبة.

يبني الكاتب حبكته الفنية لحل العقدة وإنهاء الصراع للوصول إلى النهاية السعيدة، من خلال سعي هذا الشاب للوصول إلى تلك الزهرة الزرقاء، التي ستجلب السعادة للأميرة، وتحقق الحلم له، ولكي يرسخ قيم الخير؛ نرى الكاتب يربط بين ظهور تلك الزهرة ولونها الهادئ المريح، وبين صفة جليلة وعظيمة، وهي (الايثار).

وتمضي الأحداث في التأزم؛ حيث يقابل (سرور) أحد أصدقائه، ويتظاهر له بأنه فقد منزله، ويريد أن يؤثره ذلك الصديق على نفسه، ويستضيفه في منزله، لكنه يحس بخيبة الأمل؛ لأن صديقه خذله في ذلك الأمر، ما جعل (سرور) يكاد يفقد الأمل في ظهور هذه الزهرة التي لن تنبت إلا مع الإيثار والتضحية. ويغرس الشاروني قيماً أخرى، مثل عدم اليأس، وبذل الجهد لتحقيق الأماني والأهداف؛ فيجعل الشاب (سرور) يستمر في البحث حتى يجد رجلاً طيباً مهنته قطع الأشجار، فيحكي له قصته المرعومة فيسكنه الرجل بيته مُدَّعياً أن له بيتاً آخر، فيُدخل



(سرور) في منزله، ليكتشف هذا الشاب أن الرجل قد آثره على نفسه، ونام هو في العراء خارج الكوخ، وأنه لا يملك بيتاً آخر، فابتهجت نفسه لأنه أدرك أن هناك من لايزال يفضل الآخرين على نفسه.

وتبدأ رحلة السعادة، وتحقيق الآمال تداعب مخيلة هذا الشاب، والذي أخرج علبته الخشبية التي أعطاها له الحكيم، لتظهر له (زهرة السعادة)، وبالفعل يتجه سرور إلى قصر الأميرة (نجمة) فيمنعه الحراس من الدخول، ولكن يأتى الحل السحري من امتلاك الخرزة/الزهرة الزرقاء، فتهب رياح شديدة تحمله، وتطير به إلى البرج الذهبي الذي تقيم فيه الأميرة.. ويتقدم اليها ويحكى لها أنه أراد اسعادها، وقرر أن يفعل المستحيل من أجل ذلك الغرض، فتفرح الأميرة لأنها وجدت في الناس من لايزال يعمل من أجل الآخرين، ويقدم لها الهدية (الزرقاء) فتأخذها وتضحك، ثم تكشف له عن قول المرأة العجوز لها منذ كانت صغيرة بأنها سوف تتزوج بشاب طيب مخلص، يحضر لها زهرة السعادة الزرقاء، والتي تدل على الكرم والإيثار.

ويجسد المؤلف النهاية السعيدة التي ترتكز عليها الحكاية الشعبية دائماً، فيجعل الأميرة تذهب به إلى والدها الملك، والذي ابتهج كثيراً وأحس بسعادة غامرة؛ لأنه وجد ابنته فرحة مسرورة، ويوافق في النهاية على تزويجها بصانع البسمة، ومالك زهرة السعادة، ويقيم حفل زفاف الأميرة (نجمة السعد) بالفتى (سرور الشجاع).

ويبقى التساوّل المهم: هل لايزال القصص الشعبي سائغاً لعقلية الطفل العربي، ومشبعاً لرغباته الوجدانية في ظل عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية المذهلة؟ أم أن قيمته تتجلى في اطلاق الخيال، وتحقيق المتعة، وتنمية النزعة الحكائية لدى الطفل، فضلاً عن أهميته في اطلاعه على عادات وتقاليد وموروثات الأمم والشعوب؟

## الفن الجديد في الإمارات

### تغيير الواقع وآفاق المستقبل

امـــدار جـديـد

للمستشار الدكتور يوسف

عزتعمر

عايدابي، الكاتب والمثقف السوداني الغني عن التعريف وخاصة في الشارقة، لأنه أحد أعلامها وجزء من تاريخها الثقافي، وكلّ من مرّ أو أقام في هذه الديار الفائضة بالمعرفة والجمال، لا بدّ وأن يكون قد تعرّف إليه وتأثر بدماثته ونبله، فضلاً عن إبداعه وأنشغالاته في مجال المسرح والندوات الفكرية والأدبية، وصولاً إلى إدارته لمعرض الشارقة الدولي

بدماثته ونبله، فضلا عن إبداعه وانشغالاته في مجال المسرح والندوات الفكرية والأدبية، وصولاً إلى إدارته لمعرض الشارقة الدولي للكتاب منذ دورته الأولى، وبذلك هو أحد المؤسسين لثقافة الشارقة الذين رافقوا مسيرة تقدّمها وتطوّرها برعاية ومتابعة حاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، راعي الثقافة والفنون الذي جعل من مدينته عاصمة عربية مشعّة

بالثقافة والابداع والجمال.

وإذا كان معرض الكتاب قد أسس لفضاء معرفي يلتمسه كلّ مقيم، فإن بينالي الشارقة كفضاء جمالي، ساهم في تحقق الرؤية والهدف المنشود من التكامل بين الآداب والفنون، والدكتور يوسف عايدابي إذ يقدّم هذا الكتاب عن الفن التشكيلي الجديد تحديداً، فهذا يعني أنّ الفضاء هنا فضاء حداثي تميز بوعيه المبكر مع تجارب وطروحات الشباب الإماراتي، سواء في البينالي أو ما قبله، مع نشأة الحراك التشكيلي الجديد.



والكتاب بأناقة تصميمه وبمحتواه الذي عاين موضوعات كثيرة، يستحق التنويه والإشادة كمنجزة حضارية، وإضافة نوعية من كاتب كان ومازال على اتصال مع الحركة التشكيلية ومنجزاتها، منذ مطالع الثمانينيات وحتى اليوم.

واذا كان المؤلّف قد توقّف عند تجربة الفنان حسن شريف، فلأنه قدم مقترحه الجمالي مبكراً، مع اللحظات الأولى لتدشين زمان الحداثة كتوجه أساسى وجوهرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، والصراع مع القدامة كان لا بدّ منه، فهذه سنّة المجتمعات كافة على حدّ تعبيره في فصل (صوت الجديد): (بيد أن الأرض تدور والشمس تشرق كلُّ يوم والجديد يولد دوماً). فمع الحداثة تنفتح الأبواب والنوافذ جميعاً، وكل عمل إبداعي قابل للتجريب سيتجاوز السائد، ففي الفن الجديد على حدّ تعبيره (يجد الجمهور أنه يعيش مع الفن وفي الفن وبالفن، في العمارة، والمسكن، في العمل والراحة ..). وليس مفاجئاً في هذا الصدد أن يلتمس المرء توجّهات ما بعد الحداثة في الفن التشكيلي الإماراتي قبل غيره من الإبداع النثري والشعري، وهذا ملتمس في ما نوّه المؤلف اليه في فصل خاص أسماه (اتجاهات ما بعد الحداثة محلياً) تناول فيه تجارب مجموعة كبيرة من الفنانين الرواد ممن ساهم البينالي في إثراء تجاربهم عبر التفاعل الكبير مع التجارب العربية والعالمية، وبالتالي فإنه يعتبر البينالى محطة نوعية لانتقال الفن الى ما بعد الحداثة بكل ما تبنته هذه المرحلة من قيم واشارات ورموز، مستشهداً بآراء عدد من النقّاد الذين شاركوا في ندوة (الشعرية البصرية)، غير أن (الثغرة) وفق تعبيره ظلت قائمة، قاصداً بها غياب النقد عن الساحة وما يشكله هذا الغياب من أثر، ليس على الساحة الاماراتية فحسب، بل على الساحة

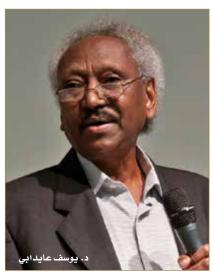

التشكيلية العربية، ويناقش أسباب هذا الوعي المتأخر نقدياً في إطار من المقارنة، مع ما توصل إليه النقد الغربي من وعي وتنظير، وبات وأضحاً كم هي المسافات بعيدة بين نقدنا ونقدهم.

إلى ذلك، ضمّ الكتاب موضوعات عديدة من مثل (أنسنة العولمة)، (الفنون وصون الهوية)، (تعليم الفنون)، (الفضاء الخيالي عند حسن شريف)، و(قاطنو الأسطورة) الذى تتبع فيه تجارب أربعة فنانين: حسين شريف، محمد إبراهيم، محمد كاظم، وعبدالله السعدى، عن الصورة والخيال وعلاقتهما بالأسطورة ببنيتها الميثولوجية الراسخة في الذات (التي تسمح لنا بالتكلم عن ماضينا لتجعله حاضراً ونحن جميعاً ضحايا التحوّلات، وأصبح انسان هذا العصر انسان الثقافات المتعددة، فضلاً عن امتلاكه لثقافة أجداده، فهو ابن التعددية والتواصل مع الآخر) على حدّ تعبيره، ومن هنا فإن هؤلاء الفنانين يقدّمون خطابا مختلفاً ويضعون هذا المختلف في سياق الفن، لنشر الحقيقة الغامضة الموجودة في اللا وعي.

واختتم المؤلّف كتابه بوضع دليل للأعلام والجماعات والجمعيات والمؤسسات، التي ورد ذكرها في الكتاب، فضلاً عن دليل الفنانين العرب وآخر لغير العرب. كتاب يستحقّ الاهتمام والإشادة لما تضمنه من فكر خلاق ورؤية متقدّمة.

<sup>\* (</sup>الفن الجديد في الإمارات/ تغيير الواقع وآفاق المستقبل)، نشر خاص، د.يوسف عايدابي، صور الأعمال التشكيلية للفنان حسن شريف، الشارقة، (٢٠١٨)، عدد الصفحات (١٨٣) صفحة



# روایة (اندثار)

### وصف تكويني في صورة روائية



د. هناء علي البواب

(اندشار) عنوانٌ لرواية صدرت عن (دار ثقافة للنشر والتوزيع) للروائية الفلسطينية عبلة جابر، فالعنوان، كما هو معروف، العتبة الأولى التي ننطلق منها

للولوج إلى النص، وهو تكثيف لمعانيه، أو لنقل: هو الجسر الذي يمر عليه القارئ للوصول إلى دلالاته، وهو يشكل أول إشارة من المؤلف للمتلقي. وهو كذلك رسالة لغوية تجذب القارئ إليها، وتغريه بقراءتها، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص.

فإن تفكيك العنوان إلى وحدات دالة تحيل بالتالي على مدلولات مزخرفة بألوان بلاغية، تسهم بدورها في رسم ملامح الرواية، وفتح مغالقها، وتوضيح مقاصدها.

وعنوان الرواية التي بين أيدينا (اندثار)، فالكلمات لا تتوقف عند حدود دلالاتها المعجمية، بل تتخطاها إلى توليد دلالات أخرى حسب السياق الذي وردت فيه، فحسب سياق (اندثار) في الرواية، نجد أنه فعل لا شعوري أحياناً، وشعوري في أحايين أخرى، وتلك الغصص حمم تطفو على سطح الواقع المرير.. اندثار ليحرق ما مضى من الأيام، وما اخضر من الحاضر، ليعيد رماداً قد ينبت فيه عشب الأمل، أو لعله ينبت..

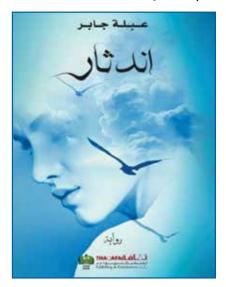

وكما للرواية أحداثها، كذلك للعنوان حدث مهم، فثمة علاقة وطيدة بين الرواية والعنوان؛ فهي علاقة الجزء بالكل، وعلاقة الباب بفناء الدار، إنه نص مواز لمتن الرواية؛ حيث يشكل وحدةً متجانسة الدلالات مع وحدة النص، وهو خطاب مستقل عن خطاب الرواية وأحداثها المتلاحقة في كل فصل من فصولها، لكن مدار الدلالة وبؤرة المعنى واحد.

الحدث المتراكم في الرواية هو حمم بركان تستعر في جوف الكاتبة، غضب عارم يكتسح كل شيء؛ لا بد من الوقوف في وجه أولئك المداهمين.. أوطان تضيع وفتيات يغتربن ويجمعهن سكن الطالبات، لكن تتوه كل واحدة منهن في متاهات الطريق فلا تجد في ذات الأخرى وجها يعكس ضوءها، ساعتها بدأ الهدوء يسري في أوردة ذلك الغضب؛ الجوهر الحقيقي والمتفرد لـ(الأنا) الذي يبدأ عند الشخصية البطلة (أسماء)، فيبزغ الوقت.. وقت ناصع الأصالة، ومن خلال استخدامها لكلمة المداخل التي تولجنا لهدوء العاصفة استعارة موفقة، تحيلنا إلى هاوية ستسقط فيها تلك موفقة، تحيلنا إلى هاوية ستسقط فيها تلك الشخصيات. فتبزغ أصالة وتفرد هذه (الأنا).

الكاتبة أو الأنا المغتربة، تشعر بالحنين البحر! البحر لطالما تغنى به الشعراء وكان مركز التشبيه عندهم، البحر الخل الوفي لكل مهموم ومشتاق، فتختار البحر كصورة تكوينية لشخصية رئيسة تبحث بداخلها عن ذاك الحلم لتكسر به قيداً تلازم معه استخدام كلمة (حد)، ومن ذلك: حد السماء، حد الاختيار، حدود البحر.. وغيرها من الحدود التي تود تجاوزها لكسر حد الغربة والحدود المرسومة بين الأوطان، لتنفلت إلى سراج ينير دروب المتاهات النفسية والفكرية.

(في شرفات البحر ترتاح الأنفس وتستجم من حر ما تجد في دنياها.. الحنين إلى البحر حين يتوسط روحها، يكون الأمل المرتجى).

وتبقى عبلة جابر في حدود التكوين لصورة مختلفة تميزها عن غيرها، حين تستخدم عبارة وصفية في جزء من أحداث روايتها:

(في كل نواحي جسدها الملقى على صبارة الحزن) وهي تصف تلك الفتاة الهاربة من حزن



إلى حزن، لطالما رفع شعار الحزن للمطالبة بالعدالة وحق العيش بكرامة، إنه أيقونة سيميائية لها دلالاتها المجتمعية والاجتماعية والسياسية أيضاً، صبارة الحزن تمثل بؤرة الرواية، كما يمثل «الحب» بؤرة أرواح كل من عاش بين صفحاتها من شخصيات (سيلا، أسماء، طارق)، فالحزن شعار الحياة؛ بل هو اكسير الحياة، والتخلي يعد كفراناً للنعمة.. إذاً، احترام (الحزن) واجبٌ من وجهة نظر الكاتبة؛ لأنه احترام للنعمة وهي الحب، وهما متلازمان لا يفترقان.

وتستدعى الكاتبة الشخصيات القدوة كثيرا فى روايتها بتكوين، يلمح لنا بأن الوالد والوالدة والجدة والكبار سناً هم الأكثر وعياً وقدرة على فهم الحياة، برغم مخالفة كل واحد من أبطال الرواية لرأى من نصحه وكان حمامة سلام له؛ لتتحدى بهذه الشخصيات الواقع المرير الذي تعيشه الشخصيات؛ ولتكون هذه الشخصيات بشكل واضح أو بشكل خفي هي درعهن التي يحتمين بها، ويقين بها مداهمة المداهمين لحياتهن.. إنها تستحضر التاريخ بأسرة كل واحدة منهن، وهذا الاستحضار ليس استحضاراً اعتباطياً من أجل الزخرفة الكلامية، أو لمجرد حشو الرواية بشخصيات، بل هو استنطاق للمدلولات التي تحمل المعاني والدلالات التي تمثلها كل شخصية، انه اختيار متميز؛ حيث وفقت الروائية في توظيفها توظيفا يخدم فكرتها والرسائل المراد إيصالها للمتلقى ..

ان هذا المسار المأساوي في ختام روايتها في أحد أبعاده، يسعى إلى القيام – حسب الاصطلاح الأرسطي – بعملية التطهير، حين يحس القارئ بهذا المشهد، وتحز في نفسه هاته الحقيقة التي توحي بالإيثار والتضحية مع قله الأبواب المفتوحة، واقع انعدام مد يد المساعدة موجود في مجتمعاتنا، حتى تكاد تختفي تلك النفوس الرحيمة.

### قراءة لرواية (الانفصال)

للروائي الفرنسي: دان فرانك ترجمة: جمال الجلاصي الناشر: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر



عبدالرحمن الرياني

ربما كان معجبا بشخصية (بروسبيرو دقميلانو) بطل مسرحية (العاصفة) لولیم شکسبیر، وهو الملك الذي أطاح به شقيقه من العرش

بمؤامرة، وتم نفيه الى تلك الجزيرة النائية التى تدور فيها أحداث المسرحية، فقرر أن يتجّسد في شخصيتين: شخصية الساحر، وشخصية الشاعر، واستخدم شخصية الساحر للتدمير والقتل، وشخصية الشاعر للحب والتسامح، وكأنه بذلك يفتش عن طريقة للخروج بعلاقته الباردة الى ممر آمن. اختياره للمسرحية دلالة لها بُعدها الرمزي لإنهاء حالة الانفصال القائمة بينهما في حالة (بروسبيرو دقميلانو)، انتهت مرارة النفي في الجزيرة النائية بعد اثنى عشر عاماً تخللتها علاقته القوية بـ (ميرندا) ابنته، وانتهت مؤامرة المنفى باستعادته للعرش وبمؤامرة نفذها بجزئه



الساحر، فكان هو حالة الالهام (لدان فرانك)، هي بالنسبة إليه تعادل عرش (بروسبيرو دقميلانو) المغتصب، وفي كلتا الحالتين هناك حالة شرود وحيرة حول الاستعادة.

حالة البوح، لا يمكن أن يستقيم البوح مع البرود والفتور المتحكم في العلاقة بين رجل وامرأة، حالة من التناقض اللامنطقى، نتج بفعل مؤثرات الصراع الداخلي المضطرب في المشاعر، هي من تتحكم بأحداث الرواية، هكذا تصير الحال دوماً قبل الرحيل والانفصال، فكان اللجوء العاطفى لديها أشبه بجرس إنذار عندما أخبرته أنها تحب شخصاً آخر. أما هو؛ فلم يكترث لكلامها سوى بعبارة: وأنا هل تحبينني؟ فتجيب: نعم. لكن حالة البرود تكبر ككرة الثلج يوماً بعد آخر، وفي لحظات الانكفاء على الذات يعيد طرح السؤال بنفسية اليائس المُتعب: هل تهجرينني؟ فتجيب: ليس الآن. بات مجرد لمس اليد ضرورة مؤلمة لكليهما.. الاقتراب من الشاطئ يتطلب أن تتشابك يداهما، قبلت ذلك على مضض، حتى المفردات كانت حذرة. طالبها باعادة الكلمة مرة أخرى عندما خاطبته بكلمة عزيزى، هذه الكلمة التي كان يمقتها بات يراها دافئة فى ظل التباعد والانكسار الذى يعيش ولا يهدأ الا بابتلاع ربع من (الليكسوميل) حيث قسمه إلى أربعة أقسام بعدد حالات التوتر اليومية بينهما.

قضية البحث عن الوجود لا عن العائلة.. هي التي تحكم قبضتها على صيرورة حركته وقناعاته، هي دون سواها من جعلت الجميع ينظرون إليه بتلك الغرابة الممتزجة بالشفقة والحزن يوم ذهبت الزوجة الى الآخر وتركته وحيداً فقرر أن يكسر القاعدة ويدعو بعضا من رفاقه الى تلك السهرة في المنزل.. كان الجميع يحاول أن يستنفر فيه بعضاً من الذكورية ويقنعه أنها على خطأ.. رمزية الجسد لم تجعله ينساق وراء العبارات ويتصرف كما لو أنه ليس هو ..



كانت وجهة نظره تقول بضرورة أن تكتمل الحكاية التجربة، فهو هنا لا يساوم، ولكنه ينتظر أن تحسم أمرها بالاختيار الذي ينبغى أن يكون لمصلحته في نهاية الأمر، اجترار الألم الذي عاشه بعد انفصال أبويه كطفل في العاشرة يجعله يناضل حتى لا يكون ابنه البكر نسخة كربونية لمعاناته، فيقرر ان يستمرئ اللعبة الى ما لا نهاية، وتبقى روح الثامن من مايو (١٩٦٨) هي الطاغية على ما سواها، كونها تشبه تلك الميثولوجيا لفانتازيا خفية عصية الادراك

رؤيته للحل كانت أشبه بمحاولة بائسة لتحديد عوالم الزمن القادم. كان يرنو الى أن يخلق عالمه الخاص وكيف يستطيع اليسار بفوضويته أن يبدع زمناً آخر، وكأنه أراد أن يقول ان جيلاً ما أدهش العالم برمته بات خارجاً عن الواقع ولم يعد له أي دور سوى المتفرج، اصراره على الولوج واختيار الأمكنة كان محاولة عبثية انتهت به الى الجلوس على مقربة من عظماء فرنسا الراحلين، محاولة للولوج الى مرحلة تشبه الفكرة بطوباويتها، لكنها تظل مكبلة بتلك القيود المتحكمة بالواقع، فحتى باريس بحيها اللاتيني تبقى عصية على التغيير.

الرواية تحاكى حالة الانكسار لجيل من الشباب العالمي الذي لم يستطع المواءمة بين الفكرة واستحقاقات الواقع بالغة القسوة والمرارة.



### ومتى القلب في الخفقان اطمأن؟ أمل دنقل



ي

صدر عن دار الينابيع الدمشقية كتاب اختار له الشاعر والناقد السوري ثائر زيـن الـديـن عنوان (ومـتـى الـقـلب في الخفقان اطمأن؟ أمل دنقل). والكتاب يقع

في (٢٠٠) صفحة من الحجم المتوسط، يتألف من دراسة عن حياة هذا الشاعر المصري الراحل، وعن شعره وأهم سماته الفنية، إضافة إلى المراحل التي مرت بها حياته فأثرت في شخصيته وتجربته الشعرية. كما ضمت هذه الدراسة أيضاً مختارات من نصوصه، التي جاءت من رحم معاناة الناس، والمرتبطة أساساً بهمومهم الاجتماعية والسياسية والإنسانية، والتي كانت قادرة على الوصول ولمس مشاعر الناس ووجدانهم.

وقبل أن يستهل الكاتب دراسته عن أمل دنقل، ذكر في المقدمة أن الكتابة عن هذا الشاعر تعني أن تكتب عن شاعر بدأ النشر أوائل الخمسينيات، واستمر في الكتابة حتى فترة قصيرة قبل وفاته، يوم (٢١ أيار ١٩٨٣)، بكل ما يمثله هذا العمر الإبداعي القصير نسبياً من إنجازات خلابة، عن شاعر ينتمي إلى الجيل الثانى بعد جيل الرواد، من دون أن يجعله هذا



الانتماء راضخاً لكثير من القيم الشعرية، التي رسخها ذلك الجيل جمالياً ومعنوياً، ذلك أنه ظل مسكوناً بهدف التجاوز والمغايرة والتميز، من دون أي سعي لاهث للشهرة أو النجومية الهزلية، التي من خارج النص الإبداعي، والتي تأخذ من الشاعر فوق ما تقدم له بكثير.

ومن أهم ما جاء في هذه الدراسة، والتي سلطت الضوء على جوانب متعددة من حياة هذا الشاعر، قول عبلة الرويني عن زوجها أمل دنقل كما ينقل الكاتب: (كان العالم البرجوازي الذي قدمت منه يحكم عيوني، لكنه أبداً لم يسكن قلبي، كنت منذ البداية أمتلك قلباً مستعداً لأن يبيع العالم كله من أجل هذا الشاعر الذي يملك بنطلوناً واحداً أسود ممزقاً، كان هذا الثقب الناتج عن احتراق سيجارة يطل من فوق الركبة، وكان أمل يحاول مداراته دائماً عن عيوني البرجوازية، بينما كنت أبحث دائماً عنه، وأنا أكاد أعتذر عن ملابسي الأنيقة).

وينقل ثائر زين الدين عن عبلة الرويني وينقل ثائر زين الدين عن عبلة الرويني أيضاً قولها: (إن أمل دنقل، وفي ظروف السبعينيات، حدد دوره وملامح تجربته الجديدة في إعادة اكتشاف الجمال، وتوجيه الناس إليه، حيث رأى أن على الشاعر أن ينهض بمسؤوليتين أو دورين في آن واحد، دور فني لأن يكون شاعراً، ودور وطني بأن يوظف فنه في خدمة القضية الوطنية، وخدمة التقدم، من خلال إعادة اكتشاف وكشف تراث هذه الأمة وإيقاظ إحساسها بالانتماء، وتعميق أواصر الوحدة بين أقطارها).

أما مختارات الكتاب؛ فقد اشتملت على (٢٢) قصيدة، منها القصائد الآتية: (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة – خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين – بكائية لصقر قريش – الطيور – من أوراق أبي نواس – فقرات من كتاب الموت – الوقوف على قدم واحدة – كلمات سبارتكوس الأخيرة – ماريا – لا تصالح).

فبالنظر إلى هذه القصائد المختارة إذاً، نخلص إلى أن شعر أمل دنقل يعدّ بيئة خصبة لمختلف الدراسات لما يتميز به، إذ لم يركن الشاعر إلى استخدام خصيصة لغوية معينة، أو أسلوب فني بمفرده؛ بل ظلت سمته الغالبة هي



البحث والتجريب، فالشعر عنده رسم بالكلمات لمستقبل أجمل يتجاوز السائد والمألوف، ومن ثم لا ألفة بين الشاعر والواقع الذي يرفضه، والذي لا يكون جميلاً إلا في عيون السذّج، فهو يبحر لحظة الكتابة نحو عوالم المجهول، حتى إذا أضحت معلومة، نبذها وخاض مغامرة جديدة، متسلحاً في تجربته بتلك النظرة الثاقبة، التي تسمو عن النظرة العادية الملاصقة للظاهر الملموس، والتي تحطم العلاقات المألوفة، وتجعل عناصر الوجود مجرد أدوات يشكل بها أمل دنقل عالمه الشعري الخاص، أو يصوغ بواسطتها العالم منطلقاً من رؤيته الشعرية الخاصة.

هكذا اذاً نخلص إلى أن أمل دنقل، من خلال ما أختاره ثائر زين الدين من قصائد في كتابه، لم يكتب لينفس عن كرب ذاتي، وإنما كتب ليغير الواقع العربي المرير، وليصرخ في وجه من أقعدهم التكاسل والجبن عن أداء واجبهم اتجاه أمتهم، فلا يمكن—حسب تعبيره—(لإنسان يعيش في ظل التخلف الذي نعيش فيه وظروف التداخل الثقافي التي لدينا، أن يكتفي بمجرد الإحساس بالجمال المطلق، لا بد إذا أن يعيد اكتشاف الجمال الموجود في الواقع، الذي يراه والذي يعيشه هكذا، وليس أن يعيش في واقع آخر يستعيده ثم يلبسه ثوباً شعرياً عربياً).

فأمل دنقل من خلال قصائده رفض الواقع، وحلم بواقع حرَّ جميل، ظل على مواقفه الرافضة لواقع الهزيمة والانكسار حتى رحيله، وظل نسراً محلقاً في سماء الوطنية، رافضاً الانحدار والسقوط كغيره ممن استهوتهم الملذات والمناصب.

### عُرف برائد أدب الرعب

# أحمد خالد توفيق

### يرحل في صمت



تلقت الأوساط شاهد عيان على اله الأدبية المصرية وإبداعه في قلوب الق والعربية في الثاني معه على المستوى من إبريل (٢٠١٨) في وداعه حشداً من أبأ وفاته في صدمة بتنوعاتها الثقافية. وذهول، حيث كان ولد الروائي الطبير رحيله مفاجئاً مدينة طنطا في يوني

ودون أي مقدمات، عانق الموت في صمت وقد كان يخشاه كثيراً حين قال: (أنا أخشى الموت كثيراً، ولست من هـوًلاء المدعين الذين يرددون في فخر طفولي: نحن لا نهاب الموت، كيف لا أهاب الموت وأنا غير مستعد لملاقاة خالقى؟).

رحل أحمد خالد توفيق إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً كبيراً تربى عليه جيل محب للرجل إنساناً ومبدعاً، لم يكن مشغولاً بغير إبداعه، إلى جانب عمله كطبيب، وعضو هيئة التدريس واستشاري أمراض الباطنة بكلية الطب في جامعة طنطا، لذا لم يثر جدلاً حول شخصيته التي ظلت عصية على التصنيف السياسي أو الإيديولوجي، ولعل مشهد جنازته المهيب بمدينة طنطا شمالي القاهرة كان

شاهد عيان على المنزلة التي احتلها حبُّه وإبداعه في قلوب القارئين له، ومن تعاملوا معه على المستوى الإنساني، وقد جمعت في وداعه حشداً من كل الفئات العمرية بتنوعاتها الثقافية.

ولد الروائي الطبيب أحمد خالد توفيق في مدينة طنطا في يونيو (١٩٦٢)، وبدأ رحلته الإبداعية حين عمل بالمؤسسة العربية الحديثة عام (١٩٩٢) مع سلسلة (ما وراء الطبيعة) والتي تعد التجربة الرائدة في أدب الرعب العربي، واستطاعت أن تجذب شريحة واسعة من القراء، ما شجعه على استكمالها. ثم أصدر سلسلة (فانتازيا)، وسلسلة (سفاري)، وسلسلة (روايات عالمية للجيب) مترجمة، وسلسلة (رجفة الخوف) رعب مترجمة، وفي عام (رجفة الخوف) رعب مترجمة، وفي عام (WWW).

ومن رواياته التي حققت نجاحاً كبيراً رواية (يوتوبيا) التي صدرت عن (دار الشروق) عام (٢٠٠٨)، وترجمت هذه الرواية إلى عدة لغات، إضافة إلى إعادة طباعتها لاحقاً، وتعد أشهر رواياته على الإطلاق، وهي الرواية الأولى التي تصدر خارج المؤسسة العربية الحديثة. وصدرت

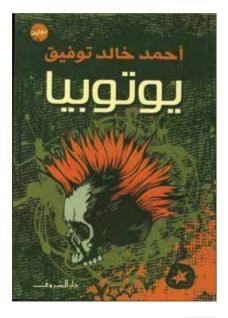

### من أشهر رواياته (يوتوبيا) وترجمت إلى عدة لغات كما قام بترجمة روايات أجنبية إلى العربية

له أيضاً عدة روايات، منها: السنجة، مثل إيكاروس، في ممر الفئران. ومؤلفات أخرى مثل: قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد.. وغيرهما.

انضم عام (٢٠٠٤) إلى كادر عمل صحافيً مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام؛ فمارس العمل الصحفي، ثم كانت له مشاركات قوية في جريدة التحرير والكثير من المجلات الأخرى.

كانت له أيضاً ترجمات للعديد من الروايات، منها: (نادي القتال) لتشاك بولانيك، و(ديرمافوريا) لكريج كليفنجر، و(عداء الطائرة الورقية) للكاتب الأفغاني الأمريكي خالد حسيني.

رحل أحمد خالد توفيق، عراب الخيال العلمي، وأول عربي يتم تصنيفه ككاتب رعب، لكنه مازال يحيا بيننا برواياته ومؤلفاته، التي أمتعت القراء وأثرت مكتبة الأدب العربي لتحيي ذكره إلى أن يشاء الله، وقد نعته عدة مؤسسات ثقافية وسياسية، وعلى رأسها وزارة الثقافة المصرية.



أحمد خالد توفيق

نواف يونس

تجربة مثيرة قام بها بعض العلماء المتخصصين في علم الأحياء النفسي والعصبي على مجموعة من القردة، بغرض اكتشاف علاقة هذا الجنس ببعضه بعضاً، وقاد هذه التجربة عالم النفس المعروف (ستانلي ملجرام) الذي قرر أن يكتشف مدى استجابة الفريق (أ) من القردة، لرؤية فريق آخر (ب) من نفس الفصيل يتعرض للألم والأذى.

وتتلخص تجربته العلمية بربط حصول الفريق (أ) من القردة على وجبته الغذائية اليومية من الطعام، بتعرض الفريق الآخر من القردة (ب) على وجبته اليومية من الغذاء لصدمة كهربائية شديدة في نفس الوقت، والغريب في الأمر أن الفريق (أ) من القردة ما كاد يلحظ أن حصوله على الطعام، يرتبط بتعرض الفريق (ب) للصدمة الكهربائية، حتى توقف عن تناول طعامه نهائياً، مع أنه كان يتضور جوعاً.

في الجانب الآخر من تجربة معلمنا ستانلي ملجرام، والذي يتعلق بفريقين من البشر مقابل القردة، فقد جاءت النتائج معاكسة تماماً لما تمخضت عنه تجارب

أنشغل الإنسان طوال القرن العشرين بالمخابر والعلوم التجريبية على حساب العلوم الإنسانية

# حضور ذاتي فتان

القردة، فالفريق (أ) من البشر استمر في تناول طعامه، برغم رؤيته الفريق (ب) من البشر، وهو يتعرض للصدمة الكهربائية وألمها.

من نتائج هذه التجربة الفريدة في نوعها، استطاع العلماء الوصول إلى خلاصة مفادها، أن القردة لديها القدرة على التعاطف فيما بينها، وأنها تمتك الإحساس بالرأفة تجاه بني جنسها، وكذلك لديها القدرة على اتخاذ المواقف المتعاطفة مع أبناء جنسها، حتى لو تحملت حيال ذلك الحرمان من الطعام وما يسببه ذلك من جوع، بينما يختلف الأمر مع البشر، الذين السعمروا في تناولهم لطعامهم وحياتهم اليومية، وكأن شيئاً لم يكن، برغم تعرض بني جنسهم الى الأذى والألم أمامهم.

وقد تدخل بعض علماء النفس والاجتماع للاعتراض على نتائج هذه التجربة بعد دراستها، وتوصلوا الى القول، ان ذلك لا يعنى أن الانسان لا يتعاطف ولا يشعر بما يمر به بنو جنسه، ولكن تعقيدات الحياة وصروفها وعلاقاتها المتشابكة اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وفكرياً، قد جعلتها علاقات معقدة متناقضة متداخلة، تعج بمشاعر الخوف والأمان، والحب والكره، والحزن والفرح، واليأس والأمل، والقسوة والرحمة، والظلم والعدل، وهو ما يحول دون الوصول إلى سبر أغوار هذه النفس البشرية، واكتشاف مكامن حقيقة ما تعيشه من جراء ذلك، من خلل واضطرابات نفسية وعاطفية ومادية، تجزئ حياة الانسان الى عوالم منفردة قادرة على التكيف مع الظروف القاهرة والمريحة، وتشكيل دفاعات صد له في أوقات المحن،

تساعده على التصدي لها حسب مصالحه الشخصية والذاتية، التي تتواءم مع أحلامه وطموحاته وأهدافه الحياتية، والتي ينفرد بها أيضاً وبخصوصية عن بقية الكائنات والمخلوقات الأخرى.

وضع علماء النفس هذه التجربة موضع التحليل والدراسة، وتوصلوا إلى أن التقدم الذي يعيشه الإنسان في شتى مجالات الحياة، نتيجة الطفرة العلمية التقنية التكنولوجية، يؤدي بالضرورة إلى تغير اهتمامات الانسان وتفكيره الحياتي، من حيث الأسئلة التي يطرحها حول وجوده وكينونته، وكيف عليه العيش مع من حوله من بنى جنسه وعلاقته بهم، سواء كانوا من الأقرباء أو الزملاء أو بقية الناس بالنسبة اليه، وهو ما سوف يمنحه المزيد من الاجابات، التي ستغير من طبيعة تفكيره ومشاعره وأحاسيسه نحو الآخرين، وكذلك اختياره لنمط العيش الذي يريده أو يفضله وسط هذه المتغيرات السريعة، التي تعصف بكل ما يحيط به من معايير ومنظومات ومساطر، كان قد ارتكن إليها لكسرة من الزمان.

لقد انشغل الإنسان طوال القرن العشرين بالمخابر والعلوم التجريبية والتطبيقية، وصرف كل ما يملكه في محاولات الوصول إلى غزو الفضاء، وتطوير أسلحته الذرية والنووية والهيدروجينية بهدف السيطرة على الكون، إلا أنه نسي أو سها عن الاهتمام بالعلوم الإنسانية ودعمها وتطورها ورد الاعتبار إليها، أو محاولة فهم نفسه أكثر، والتمتع بحياة أفضل مع غيره من بني جنسه، الذي جعله الله خليفة له في الدنيا بعد أن وهبه سر المعرفة والإرادة.



الإمارات العربية المتحدة . حكومة الشارقة دائرة الشطافة





القصة القصيرة . الشعر . أدب الطفل النقد . الرواية . النص المسرحي

- 6 آلاف دولار للفائر الأول
- 4 آلاف دولار للفائز الثاني
- 3 آلاف دولار للفائز الثالث

آخر موعد لإستلام المشاركات: 30 نوفمبر 2018

لمزيد من المعلومات والتواصل:

0097165123287 - 0097165123333











الإمارات العربية المتحدة . حكومة الشارقة

### دائرة الشقافية



### ابتداء من 13 مايو و حتى 12 يوليو 2018

«كتاتيب»: برنامج تعليم وتحسين ودراسة فنون الخط العربي شروط التسجيل:

> ألا يقل عمر المتقدم عن 12 سنة من الأحد إلى الخميس بين صلاتي العصر والعشاء يُمنح المنتسب شهادة مشاركة

> > الموقع المسجد

مدينة التثبارقة: البحيرة : مسجد النور، الجرينة 1: مسجد السلف الصالح

القرائن4: مسجد الفاروق، الجزات: مسجد عمار بن ياسر

العزرة: مسجد عبدالرحمن بن أبي بكر

المنطقة الوسطى: الذيد: مسجد عمار بن ياسر - البطائح: مسجد الرشد

مليحة : مسجد مليحة - المدام : مسجد كعب بن أبي مرة

المنطقة الشرقية: خورفكان: مسجد اللؤلؤية - كلباء: مسجد عبدالرحمن بن عوف

دبا الحصن : مسجد الشيخ راشيد بن أحمد القاسيمي



للاستفسار: